

لِلحُقّاظ

يجنى نِعَبْدِ الْعَزِيزِ الْيَحْيَى

آلجئ زُو الثَّالِثُ

دارابن الجوزي



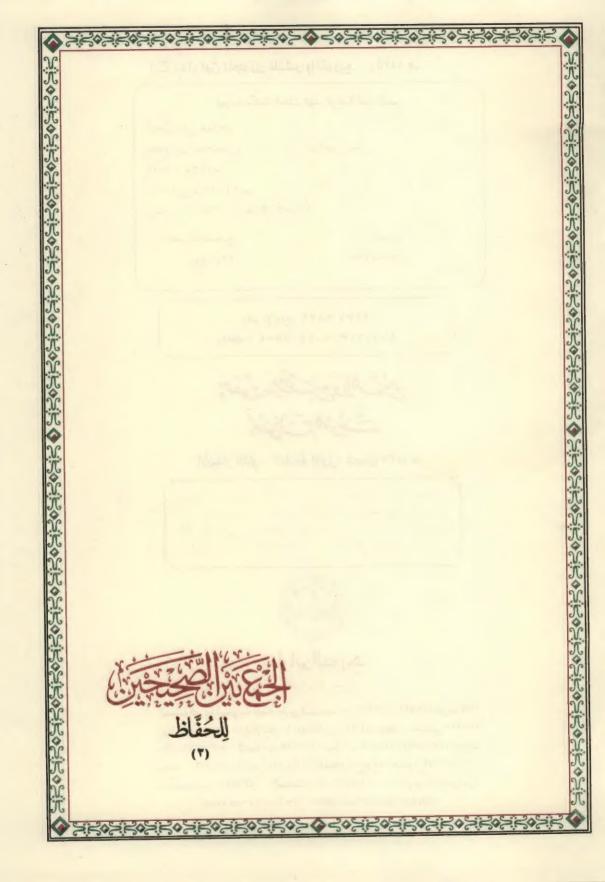



فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر

اليحيى، يحي عبدالعزيز

الجمع بين الصحيحين (١-٦). / يمي عبدالعزيز اليحيي ،

الدمام ، ١٤٣٥ه

١٥٠ اص ١٧٤×١٢ سم

ردمك: ١٥-٢٥-٤: ٩٧٨-٦٠٣-٨٠٦٠

العنوان
 ۱ ٤٣٥/٥٩٧٢

١- الحديث الصحيح

ديوي ۲۳٥

رقم الإيداع: ١٤٣٧/٦٨٢٩ ردمك : ٤-٣٥-١٠٨،٣٠٢-٩٧٨

# جِمْقُوكِ اللَّكْ بُعْ وَللَّنَّ بُعْخَ مَحْفَوْكَ مِلْكُ تَلِمُولِّفِّ

الأصدار الثاني - الطبعة الاولى- شعبان ١٤٣٧ هـ

حقوق الطبع محفوظة @ ١٤٣٠هـ، لا يسمع بإعادة نشر هذا الكتاب أو أي جزه منه بأي شكل من الأشكال أو حفظه ونسخه في أي نظام ميكانيكي أو إلكتروني يمكن من استرجاع الكتاب أو ترجمته إلى أي لغة أخرى دون الحصول على إذن خطي مسبق من الناشر.



#### دارا بن الجوزي

لِلتَشرّ والقريث

المملكة العربية السعودية، النمام - طريق الملك نهد - ت: ٢١٠٧٦ - ١٨٤٦٥٩١، ص ب: ٢١٠٧٢٨ - الرياض - تلفاكس: ٢١٠٧٢٨ - الرياض - تلفاكس: ٢١٠٧٢٨ - الرياض - تلفاكس: ٥٠٣٤٧١٢٨ - ١٨١٣٧٠ - الرياض - تلفاكس: ٥٠٣٤٧١٣٨ - مدووت جوّل: ٥٠٣٤٧١٣٨٨ - ١٨١٣٧٢٨ - جيروت ماتف: ١٠٠٦٨٢٢٧٢٨ - فاكس: ١٠٠٦٨٢٢٧٢٨ - القاهرة - جمع - محمول: ١٠٠٦٨٢٢٧٢٨ - النفاهرة - جمع - محمول: ١٠٠٦٨٢٢٧٢٨ - الرسكنندرية - ١٠٠١٠١٠١٠ - البريد الإلكتروني: aljawzi@hotmail.com - www.aljawzi.com

## كِتَابُ الْفَرَائِضِ

بَابُّ: لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ، وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ الْمُسْلِمُ الْكَافِرُ الْمُسْلِمُ الْمُسْلِمُ الْمُسْلِمُ الْمُسْلِمُ الْمُسْلِمُ الْمُسْلِمُ الْمُسْلِمُ الْمُسْلِمُ الْمُسْلِمُ الْمُسْلِمَ.

## بَابٌ مِيرَاثِ الْوَلْدِ مِنْ أَبِيهِ وَأُمَّهِ

٧٦٧ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ، قَالَ: ٱلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا (١) ، فَمَا تَرَكَتِ الْفَرَائِضُ فَلِأَوْلَى رَجُلِ ذَكْرٍ.

#### بَابٌ مِيرَاثِ الْأَخَوَاتِ وَالْإِخُوةِ

٧٦٣ - عَنْ جَابِرِ هُ اللهِ ، قَالَ: دَخَلَ عَلَيَّ النَّبِيُّ عَلَيْهُ وَأَنَا مَرِيضٌ - وَفِي رِوَايَةٍ: عَادَنِي النَّبِيُّ عَلَيْهُ وَأَبُو بَكْرٍ فِي بَنِي سَلِمَةَ مَاشِيَيْنِ، فَوَجَدَنِي النَّبِيُ عَلَيْهُ وَالنَّهِ عَلَيْ مِنْ وَضُوبِهِ، فَأَفَقْتُ، لَا أَعْقِلُ -، فَدَعَا بِوَضُوءٍ، فَتَوَضَّأَ، ثُمَّ نَضَحَ عَلَيَّ مِنْ وَضُوبِهِ، فَأَفَقْتُ، لَا أَعْقِلُ -، فَدَعَا بِوَضُوءٍ، فَتَوَضَّأَ، ثُمَّ نَضَحَ عَلَيَّ مِنْ وَضُوبِهِ، فَأَفَقْتُ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! (إِنَّمَا لِي أَخَوَاتٌ) - وَفِي رِوَايَةٍ: إِنَّمَا يَرِثُنِي كَلَالَةً! -. فَنَزَلَتْ: ﴿ يُومِيكُمُ اللهُ فِي آؤلَكِ عُمْ ﴾.

#### بَابُ: ﴿ يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي ٱلْكُلْلَةً ﴾

٧٦٤ - عَنِ الْبَرَاءِ ضَلَّتُهُ، قَالَ: آخِرُ آيَةٍ نَزَلَتْ: ﴿ يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ ٱللَّهُ اللَّهُ عَلَى ٱللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللْمُعَلِيقِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللْمُعَلِّمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّ

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمِ فِي رِوَايَةٍ: عَلَى كِتَابِ اللهِ.

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِم: ﴿ يَسْتَقَتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُقْتِيكُمْ فِي ٱلْكَلْلَةُ ﴾.

• وَفِي حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ ﴿ ابْنِ عُمَرَ خَطَبَ فَقَالَ: ثَلَاثٌ وَدِدْتُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ لَمْ يُفَارِقْنَا حَتَّى يَعْهَدَ إِلَيْنَا عَهْدًا: الْجَدُّ، وَالْكَلَالَةُ، وَأَبْوَابٌ مِنْ أَبْوَابِ الرِّبَا(١).

# بَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ: «مَنْ تَرَكَ مَالًا فَلِأَهْلِهِ»

٧٦٥ ـ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَلَيْهِ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِيْ كَانَ يُؤْتَى بِالرَّجُلِ الْمُتَوَفَّى عَلَيْهِ الدَّيْنُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَفَاءً صَلَّى، وَإِلَّا قَالَ لِلْمُسْلِمِينَ: صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ. فَلَمَّا فَتَحَ اللهُ عَلَيْهِ الْفُتُوحَ قَالَ: أَنَا أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ، فَمَنْ تُوفِقِي مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَتَرَكَ اللهُ عَلَيْهِ وَمَنْ تَرَكَ مَالًا فَلِورَثَتِهِ.

وَفِي رِوَايَةٍ: وَمَنْ تَرَكَ كَلًّا فَإِلَيْنَا.

وَفِي رِوَايَةٍ: (٢) مَا مِنْ مُؤْمِنٍ إِلَّا وَأَنَا أَوْلَى النَّاسِ بِهِ (٣) (فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، اقْرَؤُوا إِنْ شِئْتُمْ: ﴿النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِمٍ مُ ﴾(١).

• (وَفِي حَدِيثِ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ وَ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَيُنْ؟ قَالُوا: لَا قَالَ: قَالَ: هَلْ عَلَيْهِ دَيْنٌ؟ قَالُوا: لَا قَالَ: قَالَ:

<sup>(</sup>۱) وَلِمُسْلِم فِي رِوَايَةٍ: أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ﴿ قَالَ: إِنِّي لَا أَدَّعُ بَعْدِي شَيْئًا أَهَمَّ عِنْدِي مِنَ الْكَلَالَةِ، مَا رَاجَعْتُهُ فِي الْكَلَالَةِ، وَمَا أَغْلَظَ لِي مِنَ الْكَلَالَةِ، مَا رَاجَعْتُهُ فِي الْكَلَالَةِ، وَمَا أَغْلَظَ لِي مِنَ الْكَلَالَةِ، مَا أَغْلَظَ لِي فِيهِ، حَتَّى طَعَنَ بِإِصْبَعِهِ فِي صَدْرِي، فَقَالَ: يَا عُمَرُ! أَلَا تَكْفِيكَ فِي شَيْءٍ مَا أَغْلَظَ لِي فِيهِ، حَتَّى طَعَنَ بِإِصْبَعِهِ فِي صَدْرِي، فَقَالَ: يَا عُمَرُ! أَلَا تَكْفِيكَ لَي شَيْءٍ اللَّهَ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ ا

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِمٍ فِي رِوَايَةٍ: وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ.

<sup>(</sup>٣) وَلِمُسْلِمٍ: فِي كِتَابِ اللهِ ﷺ.

<sup>(</sup>٤) وَلِمُسْلِمَ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ وَهُمُ قَالَ: وَمَنْ تَرَكَ دَيْنًا أَوْ ضَيَاعًا فَإِلَيَّ وَعَلَيَّ.

فَهَلْ تَرَكَ شَيْئًا؟ قَالُوا: لَا. فَصَلَّى عَلَيْهِ، ثُمَّ أُتِي بِجَنَازَةٍ أُخْرَى، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، صَلِّ عَلَيْهَا. قَالَ: هَلْ عَلَيْهِ دَيْنٌ؟ قِيلَ: نَعَمْ. قَالَ: فَهَلْ تَرَكَ شَيْئًا؟ قَالُوا: ثَلَاثَةَ دَنَانِيرَ. فَصَلَّى عَلَيْهَا، ثُمَّ أُتِي بِالثَّالِثَةِ، فَقَالُوا: صَلِّ عَلَيْهَا، ثُمَّ أُتِي بِالثَّالِثَةِ، فَقَالُوا: صَلِّ عَلَيْهَا عَلَيْهِ دَيْنٌ؟ قَالُوا: ثَلَاثَةُ عَلَيْهَا. قَالَ: هَلْ تَرَكَ شَيْئًا؟ قَالُوا: لَا. قَالَ: فَهَلْ عَلَيْهِ دَيْنٌ؟ قَالُوا: ثَلَاثَةُ دَنَانِيرَ. قَالَ: هَلْ تَرَكَ شَيْئًا؟ قَالُوا: لَا. قَالَ: فَهَلْ عَلَيْهِ دَيْنٌ؟ قَالُوا: ثَلَاثَةُ دَنَانِيرَ. قَالَ: صَلَّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ! قَالَ أَبُو قَتَادَةَ: صَلِّ عَلَيْهِ يَا رَسُولَ اللهِ وَعَلَيْهِ يَا رَسُولَ اللهِ وَعَلَيْ دَيْنُهُ. فَصَلَّى عَلَيْهِ).



#### كِتَابُ الْوَثْفِ

## بَابُ الشُّرُوطِ فِي الْوَقْفِ

٧٦٦ عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَهُمْ الْهُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ وَهُمْ أَصَابَ أَرْضًا بِخَيْبَرَ، فَأَتَى النَّبِيَ وَهُ يَسْتَأُمِرُهُ فِيهَا، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي أَصَبْتُ أَرْضًا بِخَيْبَرَ لَمْ أُصِبْ مَالًا قَطُّ أَنْفَسَ عِنْدِي مِنْهُ، فَمَا تَأْمُرُ بِهِ؟ قَالَ: إِنْ أَرْضًا بِخَيْبَرَ لَمْ أُصِبْ مَالًا قَطُّ أَنْفَسَ عِنْدِي مِنْهُ، فَمَا تَأْمُرُ بِهِ؟ قَالَ: إِنْ شِئْتَ حَبَّسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا - وَفِي رِوَايَةٍ: تَصَدَّقْ بِأَصْلِهِ، (لَا يُبَاعُ، وَلَا يُومَنُ، وَلَكِنْ يُنْفَقُ ثَمَرُهُ) -. قَالَ: فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمَرُ؛ أَنَّهُ لَا يُبَاعُ، وَلَا يُومِنُ، وَلَا يُورَثُ، وَتَصَدَّقَ بِهَا فِي الْفُقَرَاءِ، وَفِي الْقُرْبَى، وَلِا يُورَثُ، وَتَصَدَّقَ بِهَا فِي الْفُقَرَاءِ، وَفِي الْقُرْبَى، وَلِا يُومِنُ، وَلَا يُورَثُ، وَتَصَدَّقَ بِهَا فِي الْفُقَرَاءِ، وَفِي الْقُرْبَى، وَلِا يُومِنُ السِّبِلِ اللهِ، وَابْنِ السَّبِيلِ، وَالضَّيْفِ، لَا جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِي اللهِ، وَالْمَعْرُوفِ، وَيُطْعِمَ غَيْرَ مُتَمَوّلٍ. وَفِي رِوايَةٍ: غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ. وَفِي رِوايَةٍ: غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ. وَفِي لِنَاسٍ مِنْ أَهْلِ مُنَا لَا اللهِ مَالًا. (فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ هُو يَلِي صَدَقَةً عُمَرَ، يُهْدِي لِنَاسٍ مِنْ أَهْلِ مَكَانَ ابْنُ عُمُونَ يَلِي صَدَقَةً عُمَرَ، يُهْدِي لِنَاسٍ مِنْ أَهْلِ مَكَانَ يَنْزِلُ عَلَيْهِمْ).



# كِتَابُ النُّذُورِ

# بَابِّ: إِذَا نَذَرَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ أَنْ يَعْتَكِفَ ثُمَّ أَسْلَمَ

٧٦٧ - عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﴿ اللَّهُ عُمَرَ سَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: كُنْتُ نَذَرْتُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ أَنْ أَعْتَكِفَ لَيْلَةً - وَفِي رِوَايَةٍ: يَوْمًا - فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، قَالَ: فَأَوْفِ بِنَذْرِكَ.

وَفِي رِوَايَةٍ: وَأَصَابَ عُمَرُ (جَارِيَتَيْنِ) أَن سَبْي حُنَيْنِ، (فَوَضَعَهُمَا فِي بَعْضِ بُيُوتِ مَكَّةً). قَالَ: فَمَنَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَى سَبْي حُنَيْنٍ، فَجَعَلُوا فِي بَعْضِ بُيُوتِ مَكَّةً). قَالَ: فَمَنَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَى سَبْي حُنَيْنٍ، فَقَالَ: مَنَّ يَسْعَوْنَ فِي السِّكِكِ، فَقَالَ عُمَرُ: يَا عَبْدَ اللهِ، انْظُرْ مَا هَذَا؟ فَقَالَ: مَنَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَى السَّبْيِ، قَالَ: اذْهَبْ فَأَرْسِلِ (الْجَارِيَتَيْنِ) (٢).

#### بَابُ مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ نَذَرٌ

٧٦٨ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ قَالَ: اسْتَفْتَى سَعْدُ بْنُ عُبَادَةً الْأَنْصَارِيُّ وَهُ ابْنُ عُبَادَةً الْأَنْصَارِيُّ وَهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى أَمِّهِ، تُوفِّيَتْ قَبْلَ أَنْ تَقْضِيهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى : اقْضِهِ عَنْهَا.

#### بَابُ: لَا نَذَرَ فِيمَا لَا يَمْلِكُ ابْنُ آدَمَ \*

٧٦٩ \_ عَنْ ثَابِتِ بْنِ الضَّحَّاكِ رَسُّهُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: لَيْسَ عَلَى ابْنِ آدَمَ نَذْرٌ فِيمَا لَا يَمْلِكُ (٣).

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِم: جَارِيَةً.

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِمَ: الْجَارِيَةَ.

<sup>(</sup>٣) وَلِمُسْلِم مِنْ حَدِيثِ عِمْرَانَ صَلَيْه قَالَ: كَانَتْ ثَقِيفُ حُلَفَاءَ لِبَنِي عُقَيْلٍ، فَأَسَرَتْ ثَقِيفُ =

#### بَابُ مَنْ نَذَرَ الْمَشْيَ إِلَى الْكَعْبَةِ

٧٧١ - عَنْ أَنَسٍ وَ اللّهِ اللّهِ عَلَيْهِ أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ رَأَى شَيْخًا يُهَادَى بَيْنَ ابْنَيْهِ،
 قَالَ: مَا بَالُ هَذَا؟ قَالُوا: نَذَرَ أَنْ يَمْشِيَ. قَالَ: إِنَّ اللهَ عَنْ تَعْذِيبِ هَذَا
 نَفْسَهُ لَغَنِيٌّ. وَأَمَرَهُ أَنْ يَرْكَبَ (٢).

رَجُلَيْنِ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ عَنْهُ، وَأَسَرَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ وَجُلاً مِنْ بَنِي عُقَيْلٍ، وَأَصَابُوا مَعَهُ الْعَضْبَاء، فَأَتَى عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ وَهُو فِي الْوَثَاقِ، قَالَ: يَا مُحَمَّدُ، فَأَتَاهُ فَقَالَ: مَا شَأْنُكَ؟ فَقَالَ: بِمَ أَخَذْتَنِي، وَبِمَ أَخَذْتَ سَايِقَةَ الْحَاجِّ؟ فَقَالَ ـ إِعْظَامًا لِذَلِكَ ـ: أَخَذْتُكَ بِجَرِيرَةِ حُلَقَائِكَ فَقِيفَ. ثُمُّ انْصَرَفَ عَنْهُ، فَنَادَاهُ فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ، يَا مُحَمَّدُ، وَكَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ رَحِيمًا رَقِيقًا، فَرَجَعَ إِلَيْهِ، فَقَالَ: مَا شَأْنُكَ؟ قَالَ: إِنِّي مُسْلِمٌ. قَالَ: لَوْ مُحَمَّدُ اللهِ عَلَيْهِ وَجَمِعًا رَقِيقًا، فَرَجَعَ إِلَيْهِ، فَقَالَ: مَا شَأْنُكَ؟ قَالَ: يَا مُحَمَّدُ، يَا مُحَمَّدُ اللهِ عَلَيْهَ وَأَنْتَ تَمْلِكُ أَمْرِكَ أَفْرَكَ كُلَّ الْفَلَاحِ. ثُمَّ انْصَرَفَ، فَنَاذَاهُ فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ، يَا مُحَمَّدُ فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ عَلَى الْفَلَاحُ مَنْ فَقَالَ: يَا مُحَمِّدُ عَلَى الْفَلَاحِ فَقَالَ: يَا مُحَمِّدُ عَلَى الْفَيْمُ بَعْنَ يَعْمَهُمْ بَعْنَ يَدُو فَعَلَى وَظَلَاهُ فَقَالَ: يَا مُحَمِّدُ عَلَى الْمُومُنِي وَظَلَيْهِ فَقَالَ: مَا شَأْنُكَ؟ قَالَ: وَأُسِرَتِ الْمَرَأَةُ فِي الْوَثُوقِ مُ وَكَانَ الْقُومُ يُرِيحُونَ نَعَمَهُمْ بَعْنَ يَدُى يُنُوتِهِمْ، فَانْفَلَتَتْ ذَاتَ لَيْلَةٍ مِنَ حَاجَتُكَ فِي الْوَثُوقِ مَ وَكَانَ الْقُومُ يُرْعِحُونَ نَعَمَهُمْ بَعْنَ يَدَى بُنُوتِهِمْ، فَانْفَلَتَتْ ذَاتَ لَيْلَةٍ مِنَ الْمُومِقِيقِ إِلَى الْعَضْبَاءُ اللهِ عَلَى الْعَصْبَاءُ اللهَ عَلَى الْعَصْبَاءُ اللهِ عَلَى الْعَصْبَاءُ اللهُ عَلَيْهَا لَتَنْحَرَتُهَا، فَالْعَلَى الْعَصْبَاءُ اللهِ عَلَى الْعَصْبَاءُ وَلَوْ وَلَو اللهِ عَلَى الْعَلَى اللهِ اللهَ اللهُ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِم: حَافِيَةً.

 <sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ رَجْهِ بِنَحْوِهِ، وَفِيهِ: فَقَالَ النَّبِيُ ﷺ: ارْكَبْ أَيُّهَا الشَّيْخُ!
 فَإِنَّ اللهِ فَنِيُّ عَنْكَ وَعَنْ نَذْرِكَ.

#### بَابُ الْوَفَاءِ بِالنَّدِّرِ

٧٧٢ \_ عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﴿ مَا اللَّهِ عَلَى النَّبِيُّ ﷺ عَنِ النَّذْرِ، وَقَالَ: إِنَّهُ لَا يَرُدُ شَيْئًا (١)، وَإِنَّمَا يُسْتَخْرَجُ بِهِ مِنَ الْبَخِيلِ.

#### بَابُ إِلْقَاءِ النَّذْرِ الْعَبْدَ الَّى الْقَدَرِ

٧٧٣ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَقِيهِ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُ ﷺ: لَا يَأْتِي ابْنَ آدَمَ النَّذُرُ بِشَيْءٍ لَمْ يَكُنْ قُدِّرَ لَهُ، وَلَكِنْ (يُلْقِيهِ النَّذْرُ إِلَى الْقَدَرِ قَدْ قُدِّرَ لَهُ)(١)، فَيُوْتِي عَلَيْهِ مَا لَمْ يَكُنْ يُؤْتِي عَلَيْهِ مِنْ قَبْلُ.

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِم فِي رِوَايَةٍ: لَا يَأْتِي بِخَيْرٍ.

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِمِ: النَّذْرُ يُوَافِقُ الْقَدَرَ.

## كِتَابُ الأَيْمَانِ

### بَابُ: لَا تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ

٧٧٤ - عَنْ عُمَرَ رَهِ اللهِ عَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ ﷺ: إِنَّ اللهَ يَنْهَاكُمْ أَنْ تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ. قَالَ عُمَرُ: فَوَاللهِ مَا حَلَفْتُ بِهَا مُنْذُ سَمِعْتُ النَّبِيَ ﷺ، ذَاكِرًا وَلَا آثِرًا.

٧٧٥ ـ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَهِمَ النَّبِيِّ عَلَى النَّبِيِّ عَلَى النَّبِيِّ عَلَى النَّبِيِّ اللَّهِ اللَّهِ مَنْ كَانَ حَالِفًا فَلَا يَحْلِفُ إِلَّا مِنْ كَانَ حَالِفًا فَلَا يَحْلِفُ إِلَّا بِاللهِ ـ وَفِي رِوَايَةٍ: أَوْ لِيَصْمُتْ ـ. فَكَانَتْ قُرَيْشٌ تَحْلِفُ بِآبَائِكُمْ (١٠).

إِنَّائِهَا، فَقَالَ: لَا تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ (١٠).

## بَابٌ؛ لَا يُحْلَفُ بِاللَّاتِ وَالْعُزَّى، وَلَا بِالطَّوَاغِيتِ

٧٧٦ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ هُٰهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: مَنْ حَلَفَ مِنْكُمْ فَقَالَ فِي حَلِفِهِ: بِاللَّاتِ وَالْعُزَّى؛ فَلْيَقُلْ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَمَنْ قَالَ لِصَاحِبِهِ: تَعَالَ أُقَامِرْكَ؛ فَلْيَتَصَدَّقْ.

## بَابُ الْإسْتِثْنَاءِ فِي الْأَيْمَانِ

٧٧٧ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَهَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى: قَالَ سُلَيْمَانُ: لَأَطُوفَنَ اللَّيْلَةَ عَلَى تِسْعِينَ امْرَأَةً، كُلَّ تَلِدُ غُلَامًا يُقَاتِلُ فِي سُلِيمَانُ: لَأَطُوفَنَ اللَّيْلَةَ عَلَى تِسْعِينَ امْرَأَةً، كُلَّ تَلِدُ غُلَامًا يُقَاتِلُ فِي سَلِيلِ اللهِ. فَقَالَ لَهُ صَاحِبُهُ - قَالَ سُفْيَانُ: يَعْنِي الْمَلَكَ -: قُلْ: إِنْ شَاءَ اللهُ.

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمٍ مِنْ حَدِيثِ عَبدِ الرَّحْمنِ بْنِ سَمْرَةَ رَهِيْنَهُ: لَا تَحْلِفُوا بِالطَّوَاغِي.

فَنَسِيَ، فَطَافَ بِهِنَّ، فَلَمْ تَأْتِ امْرَأَةٌ مِنْهُنَّ بِولَدٍ إِلَّا وَاحِدَةٌ بِشِقٌ عَلَامٍ. قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: - وَفِي رِوَايَةٍ: وَايْمُ الَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ! - لَوْ قَالً: إِنْ شَاءَ اللهُ؛ لَمْ يَحْنَثْ، وَكَانَ دَرَكًا لَهُ فِي حَاجَتِهِ. وَفِي رِوَايَةٍ: لَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللهِ فُرْسَانًا أَجْمَعُونَ.

#### بَابُ الْكَفَّارَةِ قَبْلَ الْحِنْثِ وَبَعْدَهُ

بَابُ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ يَشْتُرُونَ بِعَهْدِ ٱللَّهِ وَأَيْمَنِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا ﴾

٧٧٩ - عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ وَائِلٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: مَنْ حَلَفَ يَمِينَ صَبْرٍ لِيَقْتَطِعَ بِهَا مَالَ امْرِي مُسْلِمٍ لَقِيَ اللهَ

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمٍ فِي رِوَايَةٍ: إِنِّي وَاللهِ مَا نَسِيتُهَا.

وَهُو عَلَيْهِ غَصْبَانُ. فَأَنْزَلَ اللهُ تَصْدِيقَ ذَلِكَ: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ يَشُتُرُونَ بِعَهْدِ ٱللّهِ وَأَيْمَنِهِمْ ثَمَنَا قَلِيلًا أُولَتِهِكَ لَا خَلَقَ لَهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ ﴾ إِلَى آخِرِ الْآيَةِ. قَالَ: فَلَا يُحَدِّثُكُمْ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ؟ قُلْنَا: كَذَا فَدَخَلَ الْأَشْعَثُ بْنُ قَيْسٍ، وَقَالَ: مَا يُحَدِّثُكُمْ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ؟ قُلْنَا: كَذَا وَكَذَا. قَالَ: فِي أُنْزِلَتْ: كَانَتْ لِي بِئْرٌ فِي أَرْضِ ابْنِ عَمِّ لِي - وَفِي رِوَايَةٍ: كَانَ بَيْنِي وَبَيْنَ رَجُلٍ (مِنَ الْيَهُودِ) أَرْضٌ فَجَحَدَنِي -، قَالَ النّبِيُ ﷺ: بَيِّتُكَ كَانَ بَيْنِي وَبَيْنَ رَجُلٍ (مِنَ الْيَهُودِ) أَرْضٌ فَجَحَدَنِي -، قَالَ النّبِي ﷺ وَهُو بَيِنَاكُ أَوْ يَمِينُهُ -. فَقُلْتُ: إِذًا يَحْلِفَ يَا رَسُولَ اللهِ أَوْ يَمِينُهُ - وَفِي رِوَايَةٍ: إِذًا يَحْلِفُ وَلَا يُبَالِي). فَقَالَ النّبِي ﷺ: مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينِ (وَفِي رِوَايَةٍ: إِذًا يَحْلِفُ وَلَا يُبَالِي). فَقَالَ النّبِي ﷺ: مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينِ صَبْرٍ يَقْتَطِعُ بِهَا مَالَ الْمُرِيْ مُسْلِمٍ وَهُو فِيهَا فَاجِرٌ؛ لَقِيَ اللهَ وَهُو عَلَيْهِ ضَبْرِي يَقْتَطِعُ بِهَا مَالَ الْمُرِيْ مُسْلِمٍ وَهُو فِيهَا فَاجِرٌ؛ لَقِيَ اللهَ وَهُو عَلَيْهِ غَلْمُ اللهَ وَهُو عَلَيْهِ عَلَى اللهَ وَهُو عَلَيْهِ

بَابُ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: ﴿لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللهُ بِاللّغْوِ فِ آَيْمَنِكُمْ ﴾ كَانُ بِاللّغْوِ فِ آَيْمَنِكُمْ ﴾ كَانُ بِكُانُ بِعَالَى: ﴿لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللّهُ عَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ: وَاللهِ لَأَنْ يَلَا أَنْ يُعْطِيَ كَفَّارَتَهُ الّتِي يَلَجَّ أَحَدُكُمْ بِيَمِينِهِ فِي أَهْلِهِ آثَمُ لَهُ عِنْدَ اللهِ مِنْ أَنْ يُعْطِيَ كَفَّارَتَهُ الّتِي الْتُرْضَ اللهُ عَلَيْهِ.



<sup>(</sup>۱) وَلِمُسْلِم مِنْ حَدِيثِ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ فَهُ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ مِنْ حَضْرَمَوْتَ وَرَجُلٌ مِنْ كِنْدَة إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَ الْحَضْرَمِيُّ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ هَذَا قَدْ غَلَبَنِي عَلَى أَرْضٍ لِي كَانَتْ لِأَبِي! فَقَالَ الْكِنْدِيُّ: هِيَ أَرْضِي فِي يَدِي أَزْرُعُهَا، لَيْسَ لَهُ فِيهَا حَتَّ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لِلْحَضْرَمِيِّ: أَلَكَ بَيْنَةٌ؟ قَالَ: لَا. قَالَ: فَلَكَ يَمِينُهُ. قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّ الرَّجُلَ فَاجِرٌ لَا يُبَالِي عَلَى مَا حَلَفَ عَلَيْهِ، وَلَيْسَ يَتَوَرَّعُ مِنْ شَيْءٍ. فَقَالَ: لَيْسَ لَكَ مِنْهُ إِلَّا ذَلِكَ. فَانْطَلَقَ لِيَحْلِف، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لَمَّا أَدْبَرَ: أَمَا لَيْنُ حَلَفَ عَلَى مَالِهِ لِيَأْكُلُهُ ظُلْمًا لَيَلْقَيَنَ اللهَ وَهُو عَنْهُ مُعْرِضٌ.

## كِتَابُ تَحْرِيمِ الدِّمَاءِ وَذِكْرِ الْقِصَاصِ وَالدَّيَةِ

## بَابُ التَّغُلِيظِ فِي تَحْرِيمِ الدِّمَاءِ \*

٧٨١ - عَنْ أَبِي بَكْرَةَ صَالِحَهِ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَى الزَّمَانَ قَدِ اسْتَدَارَ كَهَيْئَتِهِ يَوْمَ خَلَقَ اللهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ، السَّنَةُ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا، مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ، ثَلَاثٌ مُتَوَالِيَاتٌ: ذُو الْقَعْدَةِ وَذُو الْحِجَّةِ وَالْمُحَرَّمُ، وَرَجَبُ مُضَرَ الَّذِي بَيْنَ جُمَادَى وَشَعْبَانَ، أَيُّ شَهْرِ هَذَا؟ قُلْنَا: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. فَسَكَتَ حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ سَيُسَمِّيهِ بِغَيْرِ اسْمِهِ، قَالَ: أَلَيْسَ ذَا الْحِجَّةِ؟ قُلْنَا: بَلَى. قَالَ: أَيُّ بَلَدٍ هَذَا؟ قُلْنَا: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. فَسَكَتَ حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ سَيُسَمِّيهِ بِغَيْرِ اسْمِهِ، قَالَ: أَلَيْسَ الْبَلْدَةَ؟ قُلْنَا: بَلَى. قَالَ: فَأَيُّ يَوْم هَذَا؟ قُلْنَا: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. فَسَكَتَ حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ سَيُسَمِّيهِ بِغَيْرِ اسْمِهِ، قَالَ: أَلَيْسَ يَوْمَ النَّحْرِ؟ قُلْنَا: بَلَى. قَالَ: فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ، وَأَمْوَالَكُمْ، وَأَعْرَاضَكُمْ (وَفِي رِوَايَةٍ: وَأَبْشَارَكُمْ)، عَلَيْكُمْ حَرَامٌ، كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا، فِي بَلَدِكُمْ هَذَا، فِي شَهْرِكُمْ هَذَا، وَسَتَلْقَوْنَ رَبَّكُمْ فَيَسْأَلُكُمْ عَنْ أَعْمَالِكُمْ، أَلَا! فلا تَرْجِعُوا بَعْدِي ضُلَّالًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضِ، أَلَا لِيُبَلِّعِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ؛ فَلَعَلَّ بَعْضَ مَنْ يَبْلُغُهُ أَنْ يَكُونَ أَوْعَى لَهُ مِنْ بَعْضِ مَنْ سَمِعَهُ. ثُمَّ قَالَ: أَلَا هَلْ بَلَّغْتُ، (أَلَا هَلْ بَلَّغْتُ؟) \_ وَفِي رِوَايَةٍ: اللَّهُمَّ اشْهَدْ \_<sup>(١)</sup>.

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمٍ فِي رِوَايَةٍ: ثُمَّ انْكَفَأَ إِلَى كَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ فَذَبَحَهُمَا، وَإِلَى جُزَيْعَةٍ مِنَ الْغَنَمِ فَقَسَمَهَا بَيْنَنَا.

- (وَفِي حَدِيثِ ابْنِ عَبّاسٍ وَ إِنَّهَا: فَوالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ! إِنَّهَا لَوَصِيّتُهُ إِلَى أُمّتِهِ).
- (وَفِي حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ عِنْ مُعَلَقًا: وَقَفَ النَّبِيُ عِنْ يَوْمَ النَّحْرِ بَيْنَ الْجَمَرَاتِ فِي الْحَجّةِ الْآكْبَرِ. فَطَفِقَ النَّبِيُ عِنْ الْحَجّةِ الْآكْبَرِ. فَطَفِقَ النَّبِيُ عِنْ الْحَجّةِ الْآكُبَرِ. فَطَفِقَ النَّبِيُ عِنْ يَقُولُ: اللَّهُمَّ الشَّهَدُ! وودّع النَّاسَ، فقالُوا: هَذِه حَجَةُ الْوَداع).

#### بَابُ الْقِصَاصِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

٧٨٢ - عَنِ ابْنِ مَسْعُودِ وَ اللهُ مَا لَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الل

#### بَابُ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: ﴿أَنَّ ٱلنَّفْسَ بِٱلنَّفْسِ ﴾

٧٨٣ - عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ﴿ اللهُ عَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (٢) لَا يَجِلُّ دَمُ امْرِيْ مُسْلِمٍ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَأَنِّي رَسُولُ اللهِ إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ: النَّفْسُ بِالنَّفْسِ، وَالثَّيِّبُ الزَّانِي، وَالْمَارِقُ مِنَ الدِّينِ التَّارِكُ لِلْجَمَاعَةِ.

## بَابُّ: إِذَا حَرَّقَ الْمُشْرِكُ الْمُسْلِمَ هَلْ يُحَرَّقُ؟

٧٨٤ - عَنْ أَنَسِ رَهُونَ أَنَ نَفَرًا مِنْ عُكُلٍ - وَفِي رِوَايَةٍ: وَعُرَيْنَةً - ثَمَانِيَةً قَدِمُوا عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَبَايَعُوهُ عَلَى الْإِسْلَامِ، فَاسْتَوْخَمُوا اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى رَسُولِ اللهِ عَلَى الْإِسْلَامِ، فَالْدَوْنَ مَنَ الْأَرْضَ (٣)، فَسَقِمَتُ أَجْسَامُهُمْ، فَشَكَوْا ذَلِكَ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ ا

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمِ: يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِمَ فِي رِوَايَةٍ: وَالَّذِي لَا إِلَّهَ غَيْرُهُ!.

<sup>(</sup>٣) وَلِمُسْلِمَ فِي رِوَايَةٍ: وَقَدْ وَقَعْ بِالْمَدِينَةِ الْمُومُ ـ وَهُوَ الْبِرْسَامُ ـ.

فَخَرَجُوا، فَشَرِبُوا مِنْ أَلْبَانِهَا وَأَبْوَالِهَا، فَصَحُّوا، فَقَتَلُوا رَاعِيَ رَسُولِ اللهِ ﷺ، وَأَطْرَدُوا النَّعَمَ - وَفِي رِوَايَةٍ: وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ -، فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللهِ ﷺ (۱)، فَأَرْسَلَ فِي آثَارِهِمْ، فَأُدْرِكُوا، فَجِيءَ بِهِمْ، فَأَمْرَ بِهِمْ فَقُطِّعَتْ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ، وَسَمَرَ أَعْيُنَهُمْ (۱)، ثُمَّ نَبَذَهُمْ فِي فَأَمَرَ بِهِمْ فَقُطِّعَتْ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ، وَسَمَرَ أَعْيُنَهُمْ (۱)، ثُمَّ نَبَذَهُمْ فِي الشَّمْسِ حَتَّى مَاتُوا. وَفِي رِوَايَةٍ: وَلَمْ يَحْسِمْهُمْ حَتَّى مَاتُوا. وَفِي رِوَايَةٍ: وَلَمْ يَحْسِمْهُمْ حَتَّى مَاتُوا. وَفِي رِوَايَةٍ: وَلَمْ يَحْسِمْهُمْ حَتَّى مَاتُوا. وَفِي رِوَايَةٍ: وَأَلْقُوا فِي الْحَرَّةِ يَسْتَسْقُونَ فَلَا يُسْقَوْنَ.

(وَفِي رِوَايَةٍ: عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ: أَنَّ ذَلِكَ كَانَ قَبْلَ أَنْ تَنْزِلَ الْحُدُودُ).

## بَابُ إِثْمِ مَنْ سَنَّ الْقَتْلَ\*

٧٨٥ - عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَهِ اللهِ عَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى: لَا تُقْتَلُ نَفْسٌ ظُلْمًا إِلَّا كَانَ عَلَى ابْنِ آدَمَ الْأُولِ كِفْلٌ مِنْ دَمِهَا؛ لِأَنَّهُ أُوّلُ مَنْ سَنَّ الْقَتْلَ.

#### بَابُ مَا جَاءً فِي قَاتِلِ النَّفْسِ

٧٨٦ - عَنْ ثَابِتِ بْنِ الضَّحَاكِ وَ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ قَالَ: مَنْ
 قَتَلَ نَفْسَهُ بِشَيْءٍ فِي الدُّنْيَا عُذِّبَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

٧٨٧ \_ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَهِهُ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: مَنْ تَرَدَّى مِنْ جَبَلِ فَقَتَلَ نَفْسَهُ فَهُوَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ يَتَرَدَّى فِيهِ، خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا، وَمَنْ تَحَسَّى سُمَّا فَقَتَلَ نَفْسَهُ فَسُمُّهُ فِي يَدِهِ يَتَحَسَّاهُ فِي نَارِ جَهَنَّمَ، خَالِدًا مُخَلَّدًا

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِم فِي رِوَايَةٍ: وَعِنْدَهُ شَبَابٌ مِنَ الْأَنْصَارِ قَرِيبٌ مِنْ عِشْرِينَ، فَأَرْسَلَهُمْ إِلَيْهِمْ، وَبَعَثَ مَعَهُمْ قَائِفًا يَقْتَصُّ أَثَرَهُمْ.

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِمٍ فِي رِوَايَةٍ: لِأَنَّهُمْ سَمَلُوا أَعْيُنَ الرِّعَاءِ.

فِيهَا أَبَدًا، وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِحَدِيدَةٍ فَحَدِيدَتُهُ فِي يَدِهِ، يَجَأُ بِهَا فِي بَطْنِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ، خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا.

(وَفِي رِوَايَةٍ: الَّذِي يَخْنُقُ نَفْسَهُ يَخْنُقُهَا فِي النَّارِ).

٧٨٨ - عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ السَّاعِدِيِّ وَإِنَّهَا: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ الْتَقَى هُوَ وَالْمُشْرِكُونَ فَاقْتَتَلُوا، فَلَمَّا مَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ إِلَى عَسْكُرهِ، وَمَالَ الْآخَرُونَ إِلَى عَسْكُرِهِمْ، وَفِي أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ ﷺ رَجُلٌ لَا يَدَعُ لَهُمْ شَاذَّةً وَلَا فَاذَّةً إِلَّا اتَّبَعَهَا يَضْرِبُهَا بِسَيْفِهِ، فَقَالُوا: مَا أَجْزَأُ مِنَّا الْيَوْمَ أَحَدٌ كَمَا أَجْزَأً فُلَانٌ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: أَمَا إِنَّهُ مِنْ أَهْلِ النَّارِ. (وَفِي رِوَايَةٍ: فَقَالُوا: أَيُّنَا مِنْ أَهْلِ الجَنَّةِ إِنْ كَانَ هَذَا مِنْ أَهْلِ النَّارِ؟!) فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْم: أَنَا صَاحِبُهُ. قَالَ: فَخَرَجَ مَعَهُ، كُلَّمَا وَقَفَ وَقَفَ مَعَهُ، وَإِذَا أَسْرَعَ أَسْرَعَ مَعَهُ. قَالَ: فَجُرِحَ الرَّجُلُ جُرْحًا شَدِيدًا، فَاسْتَعْجَلَ الْمَوْتَ، فَوَضَعَ نَصْلَ سَيْفِهِ بِالْأَرْضِ، وَذُبَابَهُ بَيْنَ ثَدْيَيْهِ، ثُمَّ تَحَامَلَ عَلَى سَيْفِهِ فَقَتَلَ نَفْسَهُ، فَخَرَجَ الرَّجُلُ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْ ، فَقَالَ: أَشْهَدُ أَنَّكَ رَسُولُ اللهِ! قَالَ: وَمَا ذَاكَ؟ قَالَ: الرَّجُلُ الَّذِي ذَكَرْتَ آنِفًا أَنَّهُ مِنْ أَهْلِ النَّارِ، فَأَعْظَمَ النَّاسُ ذَلِكَ، فَقُلْتُ: أَنَا لَكُمْ بِهِ، فَخَرَجْتُ فِي طَلَبِهِ، ثُمَّ جُرِحَ جُرْحًا شَدِيدًا، فَاسْتَعْجَلَ الْمَوْتَ، فَوَضَعَ نَصْلَ سَيْفِهِ فِي الْأَرْضِ، وَذُبَابَهُ بَيْنَ ثَدْيَيْهِ، ثُمَّ تَحَامَلَ عَلَيْهِ فَقَتَلَ نَفْسَهُ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عِنْدَ ذَلِكَ: إِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ عَمَلَ أَهْلِ الْجَنَّةِ فِيمَا يَبْدُو لِلنَّاسِ وَهُوَ مِنْ أَهْلِ النَّادِ، وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ عَمَلَ أَهْلِ النَّارِ فِيمَا يَبْدُو لِلنَّاسِ وَهُوَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ. (وَفِي رِوَايَةٍ: وَإِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِخَوَاتِيمِهَا).

• وَفِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ رَافِي قَالَ: فَكَادَ بَعْضُ النَّاسِ أَنْ يَرْتَابَ. وَفِيهِ: فَأَخْبِرَ النَّبِيُ ﷺ بِذَلِكَ (وَفِي رِوَايَةٍ: فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ! صَدَّقَ اللهُ

حَدِيثَكَ)، فَقَالَ: اللهُ أَكْبَرُ! أَشْهَدُ أَنِّي عَبْدُ اللهِ وَرَسُولُهُ. ثُمَّ أَمَرَ بِلَالًا فَنَادَى فِي النَّاسِ: إِنَّهُ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ إِلَّا نَفْسٌ مُسْلِمَةٌ، وَإِنَّ اللهَ لَيُؤَيِّدُ هَذَا الدِّينَ بِالرَّجُلِ الْفَاجِرِ.

٧٨٩ ـ عَنْ جُنْدُبِ بْنِ عَبْدِ اللهِ صَلْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلْهُ: كَانَ فِيمَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ رَجُلٌ بِهِ جُرْحٌ، (فَجَزِعَ، فَأَخَذَ سِكِّينًا فَحَزَّ بِهَا يَدَهُ)، فَمَا رَقَأَ الدَّمُ حَتَّى مَاتَ، قَالَ اللهُ تَعَالَى: (بَادَرَنِي عَبْدِي بِنَفْسِهِ!) حَرَّمْتُ عَلَيْهِ الْجَنَّة.

## بَابُ قَتْلِ الرَّجُلِ بِالْمَرْأَةِ

• ٧٩٠ عَنْ أَنَسٍ وَ اللّهِ اللّهُ اللّهُ وَقِيلًا رَضَّ رَأْسَ جَارِيَةٍ بَيْنَ حَجَرَيْنِ - وَفِي رِوَايَةٍ: عَلَى أَوْضَاحٍ لَهَا - (١)، فَقِيلَ لَهَا: مَنْ فَعَلَ بِكِ؟ أَفُلَانٌ أَوْ فَلَانٌ؟ حَتَّى سُمِّيَ الْيَهُودِيُّ، فَأَوْمَأَتْ بِرَأْسِهَا، فَجِيءَ بِهِ، فَلَمْ يَزَلُ حَتَّى فُلَانٌ؟ حَتَّى سُمِّيَ الْيَهُودِيُّ، فَأَوْمَأَتْ بِرَأْسِهَا، فَجِيءَ بِهِ، فَلَمْ يَزَلُ حَتَّى الْعَتَرَفَ، فَأَمَرَ النَّبِيُ عَلَيْهُ فَرُضَّ رَأْسُهُ بِالْحِجَارَةِ. وَفِي رِوَايَةٍ: بَيْنَ عَجَرَيْنِ (٢).

#### بَابُ: إِذَا عَضَّ رَجُلًا فَوَقَعَتْ ثَنَايَاهُ

٧٩١ - عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ عَضَّ يَدَ رَجُلُم فَنَزَعَ يَدَهُ مِنْ فَمِهِ ، فَوَقَعَتْ ثَنِيَّتَاهُ ، فَاخْتَصَمُوا إِلَى النَّبِيِّ ﷺ ، فَقَالَ: يَعَضُّ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ كَمَا يَعَضُّ الْفَحْلُ! لَا دِيَةَ لَكَ (٣).

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِم فِي رِوَايَةٍ: ثُمَّ أَلْقَاهَا فِي الْقَلِيبِ.

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِمٌ فِي رِوَايَةٍ: أَمَرَ أَنْ يُرْجَمَ حَتَّى يَمُوتَ، فَرُجِمَ حَتَّى مَاتَ.

 <sup>(</sup>٣) وَلِمُسْلِّم فِي رِوَايَةٍ: أَرَدْتَ أَنْ تَأْكُلَ لَحْمَهُ!. وَفِي رِوَايَةٍ: ادْفَعْ يَدَكَ حَتَّى يَعَضَّهَا، ثُمَّ انْتَزَعْهَا.
 انْتَزَعْهَا.

## بَابُ قَوْلِهِ: ﴿وَٱلْجُرُوحَ قِصَاصٌ ﴾

٧٩٢ - عَنْ أَنَسِ رَهُنِهُ: (أَنَّ الرُّبِيِّعَ عَمَّتَهُ كَسَرَتْ ثَنِيَةَ جَارِيَةٍ، فَطَلَبُوا إِلَّا الْعَفْوَ فَأَبُوْا، فَعَرَضُوا الْأَرْشَ فَأَبُوْا، فَأَتُوا رَسُولَ اللهِ عَنْ وَأَبُوْا إِلّا الْقِصَاصَ، فَقَلَ أَنَسُ بُنُ النَّضْرِ وَهُهُ: يَا الْقِصَاصَ، فَقَلَ أَنَسُ بُنُ النَّضْرِ وَهُهُ: يَا رَسُولَ اللهِ! أَتُكْسَرُ ثَنِيَّةُ الرُّبَيِّعِ؟ لَا وَالّذِي بَعَثْكَ بِالْحَقِّ لَا تُكْسَرُ ثَنِيَّةُ الرَّبَيِّعِ؟ لَا وَالّذِي بَعَثْكَ بِالْحَقِّ لَا تُكْسَرُ ثَنِيَّتُهَا. وَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ الْقَوْمُ فَعَفُوا) فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهُ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ا

## بَابٌ جَنِينِ الْمَرْأَةِ، وَأَنَّ الْعَقْلَ عَلَى الْوَالِدِ وَعَصَبَةِ الْوَالِدِ

<sup>(</sup>۱) أَمَّا مُسْلِمٌ فَرَوَاهُ بِلَفْظِ: أَنَّ أَحْتَ الرُّبَيِّعِ أُمَّ حَارِثَةَ جَرَحَتْ إِنْسَانًا، فَاخْتَصَمُوا إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: الْقِصَاصَ الْقِصَاصَ. فَقَالَتْ أُمُّ الرَّبِيعِ: يَا رَسُولَ اللهِ! أَمَّ الرَّبِيعِ! أَيُفْتَصُّ مِنْهَا. فَقَالَ النَّبِيُ ﷺ: سُبْحَانَ اللهِ! يَا أُمَّ الرَّبِيعِ! أَمَّ الرَّبِيعِ! اللهِ عَنْ فَلانَة؟ وَاللهِ لَا يُقْتَصُّ مِنْهَا أَبَدًا. قَالَ: فَمَا زَالَتْ حَتَّى قَبِلُوا اللهِ عَنْ عَبَادِ اللهِ مَنْ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللهِ لَآبَرَهُ. اللهِ اللهِ عَنْ عِبَادِ اللهِ مَنْ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللهِ لَآبَرَهُ.

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِم: حَمْلُ بْنُ النَّابِغَةِ الْهُذَائِيُّ.

<sup>(</sup>٣) وَلِمُسْلِمُ: مِنْ أَجْلِ سَجْعِهِ الَّذِي سَجَعَ.

وَفِي رِوَايَةٍ: ثُمَّ إِنَّ الْمَرْأَةَ الَّتِي قَضَى عَلَيْهَا بِالْغُرَّةِ تُوُفِّيَتْ، فَقَضَى رَسُولُ اللهِ ﷺ بَأَنَّ مِيرَاثَهَا لِبَنِيهَا وَزَوْجِهَا.

بَابُ: الْمَعْدِنُ جُبَارٌ، وَالْبِئْرُ جُبَارٌ

٧٩٤ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَسُولَ اللهِ عَلَى قَالَ: الْعَجْمَاءُ
 جَرْحُهَا جُبَارٌ، وَالْبِثْرُ جُبَارٌ، وَالْمَعْدِنُ جُبَارٌ، وَفِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ.

#### كِتَابُ الْقَمَامَةِ

#### بَابُ الْقَسَامَةِ

٧٩٥ ـ عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ رَفِيْهِ وَرِجَالٍ مِنْ كُبَرَاءِ قَوْمِهِ: أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ سَهْلِ وَمُحَيِّضَةَ خَرَجَا إِلَى خَيْبَرَ مِنْ جَهْدٍ أَصَابَهُمْ \_ وَفِي رِوَايَةٍ: وَهِيَ يَوْمَئِذٍ صُلْحٌ \_، فَأُخْبِرَ مُحَيِّصَةُ أَنَّ عَبْدَ اللهِ قُتِلَ وَطُرحَ فِي فَقِيرِ أَوْ عَيْنِ، فَأَتَى يَهُودَ، فَقَالَ: أَنْتُمْ وَاللهِ قَتَلْتُمُوهُ. قَالُوا: مَا قَتَلْنَاهُ وَاللهِ. ثُمَّ أَقْبَلَ حَتَّى قَدِمَ عَلَى قَوْمِهِ، فَذَكَرَ لَهُمْ، وَأَقْبَلَ هُوَ وَأَخُوهُ حُوَيِّضَةً \_ وَهُوَ أَكْبَرُ مِنْهُ \_ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَهْلٍ، فَذَهَبَ لِيَتَكَلَّمَ \_ وَهُوَ الَّذِي كَانَ بِخَيْبَرَ \_، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ لِمُحَيِّصَةَ: كَبِّرْ كَبِّرْ. يُرِيدُ السِّنَّ، فَتَكَلَّمَ حُويِّصَةُ، ثُمَّ تَكَلَّمَ مُحَيِّصَةُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: إمَّا أَنْ يَدُوا صَاحِبَكُمْ، وَإِمَّا أَنْ يُؤْذِنُوا بِحَرْبِ. فَكَتَبَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ إِلَيْهِمْ بِهِ، فَكُتِبَ: مَا قَتَلْنَاهُ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لِحُويِّضةً وَمُحَيِّضةً وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ: أَتَحْلِفُونَ، وَتَسْتَحِقُونَ دَمَ صَاحِبِكُمْ؟ قَالُوا: لَا. قَالَ: أَفَتَحْلِفُ لَكُمْ يَهُودُ؟ قَالُوا: لَيْسُوا بِمُسْلِمِينَ. - وَفِي رِوَايَةٍ: أَتَسْتَحِقُونَ قَتِيلَكُمْ بِأَيْمَانِ خَمْسِينَ مِنْكُمْ؟ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ! أَمْرٌ لَمْ نَرَهُ. قَالَ: فَتُبْرِئُكُمْ يَهُودُ فِي أَيْمَانِ خَمْسِينَ مِنْهُمْ؟ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ! قَوْمٌ كُفَّارٌ -، فَوَدَاهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ مِنْ عِنْدِهِ مِائَةَ نَاقَةٍ، حَتَّى أُدْخِلَتِ الدَّارَ. قَالَ سَهْلٌ:

فَرَكَضَتْنِي مِنْهَا نَاقَةٌ(١).



<sup>(</sup>۱) وَلِمُسْلِم مِنْ حَدِيثِ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ ﷺ مِنَ الْأَنْصَارِ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ مِنَ أَقَرَّ الْقَسَامَةَ عَلَى مَا كَانَتْ عَلَيْهِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، وَقَضَى بِهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ بَيْنَ نَاسٍ مِنَ الْأَنْصَارِ فِي قَتِيلِ ادَّعَوْهُ عَلَى الْيَهُودِ.

#### كِتَابُ الْحُدُودِ

## بَابُ رَجْمِ الْحُبْلَى مِنَ الزِّنَا إِذَا أَخْصَنَتْ

٧٩٦ - عَن ابْن عَبَّاس عَبَّاس عَالَ: جَلَسَ عُمَرُ عَلَى الْمِنْبَرِ (فَلْمَّا سَكَت الْمُؤذِّنُون قَامَ، فَأَثْنى على اللهِ بِمَا هُو أَهْلُهُ)، ثُمَّ قَالَ: (أَمَّا بِعُدُ! فَإِنِّي قَائِلٌ لَكُمْ مَقَالَةٌ قَدْ قُدِّرَ لِي أَنْ أَقُولِها، لا أَدْرِي لِعلَّهَا بَيْنَ يَدَيْ أَجَلِي، فَمَنْ عقلها وَوَعاهَا فَلْيُحدِّثْ بِهَا حيْثُ انْتهَتْ بِهِ رَاحِلَتْهُ، وَمنْ خَشِيَ أَنْ لَا يعْقلها فَلَا أَجِلُّ لِأَحِدِ أَنْ يَكُذِبَ عَلَىّ): إِنَّ اللهَ بَعَثَ مُحَمَّدًا ﷺ بِالْحَقِّ، وَأَنْزَلَ عَلَيْهِ الْكِتَابَ، فَكَانَ مِمَّا أَنْزَلَ اللهُ آيَةُ الرَّجْم، فَقَرَأْنَاهَا، وَعَقَلْنَاهَا، وَوَعَيْنَاهَا، رَجَمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، وَرَجَمْنَا بَعْدَهُ، فَأَخْشَى إِنْ طَالَ بِالنَّاسِ زَمَانٌ أَنْ يَقُولَ قَائِلٌ: وَاللهِ مَا نَجِدُ آيَةَ الرَّجْمِ فِي كِتَابِ اللهِ! فَيَضِلُّوا بِتَرْكِ فَرِيضَةٍ أَنْزَلَهَا اللهُ، وَالرَّجْمُ فِي كِتَابِ اللهِ حَقٌّ عَلَى مَنْ زَنَى إِذَا أُحْصِنَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ، إِذَا قَامَتِ الْبَيِّنَةُ، أَوْ كَانَ الْحَبَلُ، أُوِ الْاعْتِرَافُ. (ألا ثُمّ إنّ رسول الله على قَال: لَا تُطْرُونِي كَمَا أُطْرِي عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ، وَقُولُوا: عَبْدُ اللهِ وَرَسُولُهُ. ثُمّ إِنَّهُ بَلغَنِي أَنَّ قَائلًا منْكُمْ يقُولْ: وَاللَّهِ لَوْ قَدْ مَاتَ غَمرْ بِايَعْتُ فُلانًا! فَلَا يَغْترَنَّ امْرُؤُ أَنْ يَقُول: إِنَّمَا كَانَتُ بَيْعَةُ أَبِي بَكْرِ فَلْنَةً وَتُمَّتُ! أَلَا وَإِنَّهَا قَدْ كَانَتْ كَذَٰلِكَ، وَلَكِنَ اللهَ وَقَي شَرَهَا، وَلَيْسَ مِنْكُمْ مَنْ تُقْطَعُ الْأَعْنَاقُ إِلَيْهِ مِثْلُ أَبِي بَكْر، مَنْ بَايِعَ رَجُلًا غَنْ غَيْرِ مَشُورَةٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَلَا يُبَايِعْ هُوَ ولَا الَّذِي بَايَعَهُ ؛ تَغِرَّةً أَنْ يُقْتَلا. وَفِيهِ: قَالَ عْمَرْ: وَإِنَّا وَاللهِ مَا وَجَدْنَا فِيمَا حَضَرْنَا مِنْ أَمْرِ أَقْوَى مِنْ مُبَايَعَةِ

أَبِي بَكْرٍ؛ خَشِينَا إِنْ فَارَقْنَا الْقَوْمَ وَلَمْ تَكُنْ بَيْعَةٌ أَنْ يُبَايِعُوا رَجُلًا مِنْهُمْ بَعْدَنَا، فَإِمَّا بَايَعْنَاهُمْ عَلَى مَا لَا نَرْضَى، وإمّا نُخَالِفُهُمْ فَيَكُونُ فَسَادٌ).

## بَابُ رَجِمِ الْمُحْصَنِ

٧٩٧ - عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الشَّيْبَانِيِّ، قَالَ: سَأَلْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ أَبِي أَوْفَى وَلِيَّةٍ؛ قَالَ: نَعَمْ. قُلْتُ: قَبْلَ سُورَةِ النُّورِ أَوْفَى وَلِيَّةٍ؛ قَالَ: نَعَمْ. قُلْتُ: قَبْلَ سُورَةِ النُّورِ أَمْ بَعْدُ؟ قَالَ: لَا أَدْرِي.

(وَفِي حدِيث عَلَيٌ نَهُ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ ).

رَجَمْتُهَا بِسُنَّةِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ ).

## بَابٌ: هَلْ يَأْمُرُ الْإِمَامُ رَجُلًا فَيَضْرِبُ الْحَدَّ غَائِبًا عَنْهُ؟

٧٩٨ عنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَزَيْدِ بْنِ خَالِدِ الْجُهَنِيِّ فَهَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ عَلَى اللهِ، فَقَالَ: أَنْشُدُكَ اللهَ إِلَّا فَضَيْتَ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللهِ، فَقَامَ خَصْمُهُ وَكَانَ أَفْقَهَ مِنْهُ - فَقَالَ: صَدَقَ، اقْضِ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللهِ، وَأُذَنْ لِي يَا رَسُولَ اللهِ، فَقَالَ النَّبِيُ عَلَى النَّبِي الرَّجْمَ -، فَافْتَدَيْتُ مِنْهُ بِمِائَةِ شَاةٍ وَخَادِم، وَإِنِّي شَالْتُ رِجَالًا مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ، فَأَخْبَرُونِي أَنَّ عَلَى البيلِ اللهِ الْعِلْمِ، فَأَخْبَرُونِي أَنَّ عَلَى البيلِ اللهِ عَلَى البيلِ اللهِ عَلَى الرَّجْمَ . فَقَالَ: وَاللّهُ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ، فَأَخْبَرُونِي أَنَّ عَلَى البيلِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى الرَّجْمَ . فَقَالَ: وَالنّبِي بَعِلُو لَا يَعْلِي اللهِ عَلَى الْمُوالَةِ هَذَا الرَّجْمَ. فَقَالَ: وَالّذِي نَفْسِي بِيلِهِ لَأَقْضِينَ بَيْنَكُمَا بِكِتَابِ اللهِ: الْمِائَةُ وَالْخَادِمُ رَدٌّ عَلَيْك، وَعَلَى ابْنِكَ جَلْدُ مِائَةٍ وَتَغْرِيبَ عَام، وَيَا أُنَيْسُ! اللهِ: الْمِائَةُ وَالْخَادِمُ رَدٌّ عَلَيْك، وَعَلَى ابْنِكَ جَلْدُ مِائَةٍ وَتَغْرِيبُ عَام، وَيَا أُنَيْسُ! الله عَلَى الْمُزَاقِ هَذَا فَسَلْهَا، وَعَلَى الْمَائَةُ وَالْخَدِمُ مَا وَيَا أُنَيْسُ! الله عَلَى الْمُزَاقِ هَذَا فَسَلْهَا، وَعَلَى الْمُزَفِّ فَلْ فَارْجُمْهَا. فَاعْتَرَفَتُ؛ فَرَجَمَهَا (١٠).

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمٍ مِنْ حَدِيثِ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ ﴿ يَكَانَ نَبِيُّ اللهِ ﷺ إِذَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ كُرِبَ \_

## بَابٌ سُؤَالِ الْإِمَامِ الْمُقِرِّ: هَلَ أَحْصَنْتَ؟

٧٩٩ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَهِمَ اللهِ عَلَى رَجُلٌ رَسُولَ اللهِ عَلَى وَجُلٌ رَسُولَ اللهِ عَلَى وَهُوَ وَهُوَ الْمَسْجِدِ، فَنَادَاهُ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي زَنَيْتُ! فَأَعْرَضَ عَنْهُ، حَتَّى رَدَّدَ عَلَيْهِ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ، فَلَمَّا شَهِدَ عَلَى نَفْسِهِ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ دَعَاهُ النَّبِيُ عَلَى نَفْسِهِ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ دَعَاهُ النَّبِيُ عَلَى فَقَالَ وَقَالَ: نَعَمْ. فَقَالَ فَقَالَ: أَبِكَ جُنُونٌ؟ قَالَ: لَا. قَالَ: فَهَلْ أَحْصَنْتَ؟ قَالَ: نَعَمْ. فَقَالَ النَّبِيُ عَلَى النَّبِي عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهِل

• وَفِي حَدِيثِ جَابِرٍ وَ هَالَ: فَكُنْتُ فِيمَنْ رَجَمَهُ، فَرَجَمْنَاهُ بِالْمُصَلَّى، فَلَمَّا أَذْلَقَتْهُ الْحِجَارَةُ هَرَب، فَأَدْرَكْنَاهُ بِالْحَرَّةِ، فَرَجَمْنَاهُ. (وَفِي رِوَايَةٍ: فَقَالَ لَهُ النَّبِيُ بَيْ خَيْرًا، وَصَلَّى عَلَيْه)(١).

لِذَلِكَ وَتَرَبَّدَ لَهُ وَجْهُهُ. قَالَ: فَأُنْزِلَ عَلَيْهِ ذَاتَ يَوْمٍ فَلُقِيَ كَذَلِكَ، فَلَمَّا سُرِّيَ عَنْهُ قَالَ: خُذُوا عَنِّي، فَقَدْ جَعَلَ اللهُ لَهُنَّ سَبِيلًا: الثَّيِّبُ بِالثَّيِّبِ، وَالْبِكْرُ بِالْبِكْرِ، الثَّيِّبُ جَلْدُ مِاقَةٍ ثُمَّ نَهْيُ سَنَةٍ.
 ثُمَّ رَجْمٌ بِالْحِجَارَةِ، وَالْبِكْرُ جَلْدُ مِاقَةٍ ثُمَّ نَهْيُ سَنَةٍ.

وَفِي رِوَايَةٍ: كَانَ النَّبِيُ ﷺ إِذَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ الْوَحْيُ نَكَسَ رَأْسَهُ، وَنَكَسَ أَصْحَابُهُ رُؤُوسَهُمْ، فَلَمَّا أُتْلِيَ عَنْهُ رَفَعَ رَأْسَهُ.

<sup>(</sup>۱) وَلِمُسْلِم مِنْ حَدِيثِ بُرَيْدَةً فَيْهُ: أَنَّ مَاعِزَ بْنَ مَالِكِ الْأَسْلَمِيَّ أَتَى رَسُولَ اللهِ عَلَى فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ اللهِ عَدْ ظَلَمْتُ نَفْسِي وَزَنَيْتُ، وَإِنِي أُرِيدُ أَنْ تُطَهِّرَنِي. فَرَدَّهُ - وَفِي رِوَايَةٍ: جَاءَ مَاعِزُ بْنُ مَالِكِ إِلَى النَّبِي عَلَى النَّبِي عَلَى النَّبِي عَلَى النَّبِي عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ا

• وَفِي حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَهُمْ قَالَ: لَمَّا أَتَى مَاعِزُ بْنُ مَالِكِ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لَهُ: [لَعَلَّك](١) (قَبَلْتَ، أَوْ غَمَرْتَ، أَوْ نَظَرْتَ). [قَالَ: لَا يَا رَسُولَ اللهِ]. (قَالَ: أَنِكْتَهَا؟ \_ لَا يَكْنِي \_ . قَالَ:) فَعِنْدَ ذَلِكَ أَمَرَ بِرَجْمِهِ(٢).

قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: لَقَدْ تَابَ تَوْبَةً لَوْ قُسِمَتْ بَيْنَ أُمَّةٍ لَوَسِعَتْهُمْ .. قَالَ: فَجَاءَتِ الْغَامِدِيَّةُ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنِّي قَدْ زَنَيْتُ فَطَهِرْنِي. وَإِنَّهُ رَدَّمَا - وَفِي رِوَايَةٍ: فَقَالَ: وَيُحِكِ! ارْجِعِي فَاسْتَغْفِرِي اللهَ وَتُوبِي إِلَيْهِ .. فَلَمَّا كَانَ الْغَدُ قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ! لِمَ تَرُدُنِي؟ لَعَلَّكَ أَنْ تَرُدُنِي كَمَا رَدَدْتَ مَاعِزًا، فَوَاللهِ إِنِّي لَحُبْلَى. قَالَ: إِمَّا لَا فَاذْهَبِي حَتَّى تَرُدُنِي؟ لَعَلَّكَ أَنْ تَرُدُنِي كَمَا رَدَدْتَ مَاعِزًا، فَوَاللهِ إِنِّي لَحُبْلَى. قَالَ: إِمَّا لَا فَاذْهَبِي حَتَّى تَلْكِي. . وَفِي رِوَايَةٍ: فَكَفَلَهَا رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ، حَتَّى وَضَعَتْ .، فَلَمَّا وَلَدَتْ أَتَنُهُ بِالصَّبِيِّ فِي يَدِهِ كِشْرَةُ خُبْزٍ، فَقَالَتْ: هَذَا يَا نَبِيَّ اللهِ قَدْ فَطَمْتُهُ، وَقَدْ أَكُلَ الطَّعَامَ. فَدَفَعَ الصَّبِيِّ إِلَى رَجُلٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، ثُمَّ أَمَرَ بِهَا فَحُفِرَ لَهَا إِلَى صَدْرِهَا، فَطَمْتُهُ أَتَنُهُ بِالصَّبِيِّ إِلَى رَجُلٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، ثُمَّ أَمَرَ بِهَا فَحُفِرَ لَهَا إِلَى صَدْرِهَا، وَلَهُمْ لَكُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ المُعْلِي اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المُولِلهُ اللهُ اللهُ

وَفِي حَدِيثِ عِمْرَانَ وَ اللّهُ : فَشُكَّتُ عَلَيْهَا ثِيَابُهَا، ثُمَّ أَمَرَ بِهَا فَرُجِمَتْ، ثُمَّ صَلَّى عَلَيْهَا، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: تُصَلِّي عَلَيْهَا يَا نَبِيَ اللهِ وقَدْ زَنَتْ؟ فقَالَ: لَقَدْ تَابَتْ تَوْبَةً لَوْ قُسِّمَتْ بَيْنَ سَبْعِينَ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ لَوَسِعَتْهُمْ، وَهَلْ وَجَدْتَ تَوْبَةً أَفْضَلَ مِنْ أَنْ جَادَتْ بِنَفْسِهَا اللهِ تَعَالَى؟.

وَفِي حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ فَ الْعَلَقْنَا بِهِ إِلَى بَقِيعِ الْغَرْقَدِ، فَمَا أَوْثَقْنَاهُ، وَلَا حَفَرْنَا لَهُ،
 فَرَمَيْنَاهُ بِالْعَظْمِ وَالْمَدرِ وَالْخَرَفِ، فَاشْتَدَّ وَاشْتَدَدْنَا خَلْفَهُ، حَتَّى أَتَى عُرْضَ الْحَرَّةِ،
 فَانْتَصَبَ لَنَا، فَرَمَيْنَاهُ بِجَلَامِيدِ الْحَرَّةِ - يَعْنِي الْحِجَارَةَ - حَتَّى سَكَتَ. قَالَ: فَمَا اسْتَعْفَرَ لَهُ، وَلَا سَبَّهُ.

وَفِي حَدِيثِ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةً ﷺ: فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: كُلَّمَا نَفَرْنَا غَازِينَ فِي سَبِيلِ اللهِ
 تَخَلَّفَ أَحَدُكُمْ يَنِبُ نَبِيبَ التَّيْسِ يَمْنَحُ إِحْدَاهُنَّ الْكُثْبَةَ، إِنَّ اللهَ لَا يُمْكِنِي مِنْ أَحَدٍ مِنْهُمْ
 إلَّا جَعَلْتُهُ نَكَالًا، أَوْ: نَكَلْتُهُ.

(١) أَمَّا مُسْلِمٌ فَرَوَى مَا بَيْنَ الْمَعْقُوفَاتِ مِنْ حَدِيثِ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ ﴿ اللَّهِ

(٢) أَمَّا مُسْلِمٌ فَرَوَاهُ بِلَفْظِ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لِماعِزٍ: أَحَقُّ مَا بَلَغَنِي عَنْك؟ قَالَ: وَمَا بَلَغَكَ =

# بَابُ أَخْكَامِ أُهْلِ الذِّمَّةِ وَإِحْصَانِهِمْ إِذَا زَنَوْا وَرُفِعُوا إِلَى الْإِمَامِ

مَن النَّهُودِ قَدْ زَنَيَا، فَقَالَ لِلْيَهُودِ: مَا تَصْنَعُونَ بِهِمَا؟ قَالُوا: نُسَخّمُ وُجُوهَهُمَا الْيَهُودِ قَدْ زَنَيَا، فَقَالَ لِلْيَهُودِ: مَا تَصْنَعُونَ بِهِمَا؟ قَالُوا: نُسَخّمُ وُجُوهَهُمَا (وَنَحْزِيهِمَا) (اللَّهُودِ قَدْ زَنَيَا، فَقَالَ لِلْيَهُودِ: مَا تَصْنَعُونَ بِهِمَا؟ قَالُوا: نُسَخّمُ وُجُوهَهُمَا إِن (وَنَحْرِبُهُمَا). قَالَ: ﴿ وَأَنْوُا إِللَّوْرَلَةِ فَٱتْلُومَا إِن وَلَيْهِ مَا اللَّهُمَا اللَّهُمَا اللَّهُمَا أَنُوا لِرَجُلٍ مِمَن يَرْضُونَ: يَا أَعْوَرُ، اقْرَأً). فَمَن يَرْضُونَ: يَا أَعْوَرُ، اقْرَأً). فَمَا خَمَد مَد عَلَيْهِ، قَالَ: ارْفَعْ يَدَكُ فَرَفَعَ يَدَهُ عَلَيْهِ، قَالَ: ارْفَعْ يَدَكُ فَرَفَعَ يَدَهُ عَلَيْهِ، قَالَ: ارْفَعْ يَدَكُ فَرَفَعَ يَدَهُ عَلَيْهِ، قَالَ: الرَّفْعُ يَدَكُ فَرَفَعَ يَدَهُ عَلَيْهِ، قَالَ: الرَّفْعُ يَدَكُ فَرَفَعَ يَدَهُ عَلَيْهِ، قَالَ: الرَّفْعُ يَدَكُ وَلَكَنَا يَدُهُ فَإِذَا فِيهِ آيَةُ الرَّجْمِ تَلُوحُ، (فَقَالَ: يَا مُحَمّدُ، إِنْ عَلَيْهِمَا الرَّجْمَ، وَلَكنَا يَكُاتِمُهُ بَيْنَنَا)، فَأَمَرَ بِهِمَا فَرُجِمَا فَرُجِمَا أَنْ يُجَانِئُ عَلَيْهَا الْحِجَارَةَ.

(وَفِي رِوَايَةٍ: فَرْجِمَا قَرِيبًا مِنْ حَيْثُ مَوْضِعُ الْجَنَائِزِ عِنْد الْمَسْجِدِ)(٣).

عَنْي؟ قَالَ: بَلَغَنِي أَنْك وَقَعْتَ بِجَارِيةِ آلِ فُلَانٍ. قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: فَشَهِدَ أَرْبَعَ
 شَهَادَاتٍ، ثُمَّ أَمَرَ بِهِ فَرُجِمَ.

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمِ: وَنُحَمِّلُهُمَا، وَنُخَالِفُ بَيْنَ وُجُوهِهِمَا، وَيُطَافُ بِهِمَا.

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِمَ: كُنْتُ فِيمَنْ رَجَمَهُمَا.

<sup>(</sup>٣) وَلِمُسْلِم مِنْ حَدِيثِ الْبَرَاءِ وَهُمْ قَالَ: مُرَّ عَلَى النّبِي اللهُودِيِّ مُحَمَّمًا مَجْلُودًا، فَدَعَاهُمْ، فَقَالَ: هَكَذَا تَجِدُونَ حَدَّ الزَّانِي فِي كِتَابِكُمْ؟ قَالُوا: نَعَمْ. فَدَعَا رَجُلًا مِنْ عُلَمَائِهِمْ، فَقَالَ: أَنْشُدُكَ بِاللهِ الَّذِي أَنْزَلَ التّوْرَاةَ عَلَى مُوسَى! أَهَكَذَا تَجِدُونَ حَدَّ الزَّانِي فِي كِتَابِكُمْ؟ قَالَ: لَا، وَلَوْلَا أَنْكَ نَشَدْتَنِي بِهَذَا لَمْ أُخْبِرْكَ، نَجِدُهُ الرَّجْمَ، الزَّانِي فِي كِتَابِكُمْ؟ قَالَ: لَا، وَلَوْلَا أَنْكَ نَشَدْتَنِي بِهَذَا لَمْ أُخْبِرُكَ، نَجِدُهُ الرَّجْمَ، وَلَكَنَّهُ كَثُرَ فِي أَشْرَافِنَا، فَكُنّا إِذَا أَخَذُنَا الشَّرِيفَ تَرَكُنَاهُ، وَإِذَا أَخَذُنَا الشَّعِيفَ أَقَمْنَا وَلَكِنَّهُ كَثُرَ فِي أَشْرَافِنَا هُكُنّا إِذَا أَخَذُنَا الشَّرِيفَ تَرَكُنَاهُ، وَإِذَا أَخَذُنَا الشَّعِيفَ أَقَمْنَا وَلَكُونَ فَي أَشْرَافِنَا الشَّعِيفَ عَلَى الشَّرِيفِ وَالْوَضِيعِ؛ فَجَعَلْنَا عَلَيْهِ الْحَدَّ، قُلْنَا: تَعَالَوْا فَلْنَجْتِمِعْ عَلَى شَيْء نُقِيمُهُ عَلَى الشَّرِيفِ وَالْوَضِيعِ؛ فَجَعَلْنَا الشَّرِيفُ اللهَ عَلَى الشَّرِيفِ وَالْوَضِيعِ؛ فَجَعَلْنَا الشَّرِيفُ اللهَ عَلَى الشَّرِيفُ وَالْوَضِيعِ؛ فَجَعَلْنَا وَلَمَّ وَلِهُ وَلَا أَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُمَّ إِنِّ أَوْلُهُ لَا يَعَرُنكَ اللَّهُ وَلَا اللهُ عَلَى الْوَلَهُ فَي الْكُمْرِكُ إِلَى قَوْلِهِ: ﴿ إِنْ أُوتِيتُمْ هَذَا فَخُذُوهُ ﴾، يَقُولُ: اثْتُوا مُحَمَّدًا، وَلَا أَمْرَكُمْ بِالتَّحْمِيمِ وَالْجَلْدِ فَخُذُوهُ، وَإِنْ أَفْتَاكُمْ بِالرَّجْمِ فَاحْذَرُوا. فَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى: = فَإِنْ أَفْتَاكُمْ بِالرَّجْمِ فَاحْذَرُوا. فَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى: =

### بَابُ: إِذَا زَنَتِ الْأُمَةُ

قَالَ ابْنُ شِهَابِ: لَا أَدْرِي بَعْدَ الثَّالِثَةِ أَوِ الرَّابِعَةِ.

وَفِي رِوَايَةٍ: إِذَا زَنَتِ الْأَمَةُ فَتَبَيَّنَ زِنَاهَا فَلْيَجْلِدْهَا وَلَا يُثَرِّبْ...

بَابٌ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: ﴿ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَأَقْطَعُوا أَيْدِيَهُ مَا ﴾

٨٠٢ \_ عَنْ عَائِشَةَ رَبُّنَا، قَالَتْ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: تُقْطَعُ الْيَدُ فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا.

٨٠٣ ـ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَفِي اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ قَطَعَ فِي مِجَنِّ ثَمَنُهُ ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ.

٨٠٤ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ مَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: لَعَنَ اللهُ السَّارِقَ؛ يَسْرِقُ الْبَيْضَةَ فَتُقْطَعُ يَدُهُ، وَيَسْرِقُ الْحَبْلَ فَتُقْطَعُ يَدُهُ.

بَابٌ كَرَاهِيَةِ الشُّفَاعَةِ فِي الْحَدِّ إِذَا رُفِعَ إِلَى السُّلْطَانِ

م ٠٠٠ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ: أَنَّ امْرَأَةً سَرَقَتْ (١) فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي غَرْوَةِ الْفَتْحِ، فَفَزِعَ قَوْمُهَا إِلَى أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ يَسْتَشْفِعُونَهُ - وَفِي رِوَايَةٍ: أَنَّ قُرَيْشًا أَهَمَّهُمْ شَأْنُ الْمَرْأَةِ الْمَحْزُومِيَّةِ الَّتِي سَرَقَتْ،

 <sup>﴿</sup> وَمَن لَدْ يَعْكُم بِمَا آنزَلَ اللهُ فَأُولَتِهِكَ هُمُ ٱلْكَنْفِرُونَ ﴾ ، ﴿ وَمَن لَدْ يَحْكُم بِمَا آنزَلَ اللهُ فَأُولَتِهِكَ
 هُمُ ٱلظَلِمُونَ ﴾ ، ﴿ وَمَن لَدْ يَحْكُم بِمَا آنزَلَ اللهُ فَأُولَتِهِكَ هُمُ ٱلفَسِنُونَ ﴾ فِي الْكُفَّارِ كُلُهَا .

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمٍ فِي رِوَايَةٍ: كَانَتِ امْرَأَةٌ مَخْزُومِيَّةٌ تَسْتَعِيرُ الْمَنَاعَ وَتَجْحَدُهُ.

فَقَالُوا: مَنْ يُكَلِّمُ فِيهَا رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ؟ فَقَالُوا: وَمَنْ يَجْتَرِئُ عَلَيْهِ إِلَّا أَسَامَةُ بِنُ زَيْدٍ حِبُ رَسُولِ اللهِ عَلَى إِنَّ عَلَيْم أَسَامَةُ فِيهَا تَلَوَّنَ وَجُهُ رَسُولِ اللهِ عَلَى فَقَالَ: أَتَكَلِّمُنِي فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللهِ؟! قَالَ أُسَامَةُ: اسْتَغْفِرْ لِي يَا رَسُولَ اللهِ! فَلَمَّا كَانَ الْعَشِيُّ قَامَ رَسُولُ اللهِ عَلَى خَطِيبًا، فَأَنْنَى عَلَى اللهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ، ثُمَّ قَالَ: أَمَّا بَعْدُ! فَإِنَّمَا أَهْلَك النَّاسَ قَبْلَكُمْ فَأَنْنَى عَلَى اللهِ بِمَا هُو أَهْلُهُ، ثُمَّ قَالَ: أَمَّا بَعْدُ! فَإِنَّمَا أَهْلَك النَّاسَ قَبْلَكُمْ فَأَنْنَى عَلَى اللهِ بِمَا هُو أَهْلُهُ، ثُمَّ قَالَ: أَمَّا بَعْدُ! فَإِنَّمَا أَهْلَك النَّاسَ قَبْلَكُمْ فَأَنْنَى عَلَى اللهِ بِمَا هُو أَهْلُهُ، مُمَّ قَالَ: أَمَّا بَعْدُ! فَإِنَّمَا أَهْلَك النَّاسَ قَبْلَكُم فَاللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الْمَرْأَةِ فَقُطِعَتْ يَدُهَا، فَحَسُنَتُ تَوْبُتُهَا بَعْدَ ذَلِكَ، وَتَزَوَّجَتْ. قَالَتْ عَائِشَةُ: فَكَانَتْ تَأْتِي بَعْدَ ذَلِكَ، فَأَرْفَعُ وَلَكَ اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى الْمُرْأَةِ فَقُطِعَتْ يَدُهَا، فَحَسُنَتُ تَوْبُتُهَا إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ا

#### بَابُ الضّرْبِ بِالْجَرِيدِ وَالنَّعَالِ

٨٠٦ - (عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَدِيّ بْنِ الْجِيَارِ: أَنّ الْمِسْوَرِ بْنَ مَخْرَمَةُ وَعَبْدِ الرّحْمَنِ بْنَ الْأَسْوَدِ بْنِ عَبْدِ يَغُوثَ قَالَا لَهُ: مَا يَمْنَعُكَ أَنْ تُكَلّمَ خَالَكَ عُثْمَانَ فِي أَخِيهِ الْوليدِ بْنِ عُقْبَةً؟ - وَكَانَ أَكْثرِ النّاسُ فِيمَا فَعَلَ بِهِ -، قَالَ عُبَيْدُ اللهِ: فَانْتُصِبْتُ لِعُثْمَانَ حِينَ خَرَجَ إِلَى الصّلَاةِ، فَقُلْتُ لَهُ: إِنّ لِي قَالَ عُبَيْدُ اللهِ: فَانْتُصِبْتُ لِعُثْمَانَ حِينَ خَرَجَ إِلَى الصّلَاةِ، فَقُلْتُ لَهُ: إِنّ لِي إِلَيْكَ حَاجَةً، وَهِيَ نَصِيحةً. فَقَالَ: أَيُّهَا الْمَرْءُ، أَعُوذُ بِاللهِ مِنْكَ! فَانْصَرَفْتُ، فَلَمَّا قَضَيْتُ الصّلَاةَ جَلَسْتُ إِلَى الْمِسْورِ وَإِلَى ابْنِ عَبْدِ يَعُوثَ، فَانُصَرَفْتُ، فَلَمَّا لَيْكَ لِعُثْمَانَ وَقَالَ لِي، فَقَالَا: قَدْ قَضَيْتَ الَّذِي كَانَ عَلَيْكَ. فَبَيْنَمَا أَنَا جَالِسٌ مَعْهُمَا إِذْ جَاءَنِي رَسُولُ عُثْمَانَ، فَقَالَا لِي: قَدِ عَلَيْكَ. فَبَيْنَمَا أَنَا جَالِسٌ مَعْهُمَا إِذْ جَاءَنِي رَسُولُ عُثْمَانَ، فَقَالَا لِي: قَدِ اللهَ إِلَى الله إِلَيْ وَرَسُولِ عُثْمَانَ، فَقَالَا لِي: قَلِ الله بَعَثَ مُحَمَّدًا عَلَيْهِ، وَقَالَ: مَا نَصِيحَتُكَ الَّتِي ذَكُرْتَ عَلَيْهِ، وَقَالَ: مَا نَصِيحَتُكَ الَّتِي ذَكُرْتَ اللهَ بَعَثَ مُحَمَّدًا عَلَيْهِ، وَقَالَ: مَا تَصِيحَتُكَ الَّتِي وَكُرْتَ عَلَيْهِ، وَقَالَ: مَا تَصِيحَتُكَ الَّتِي وَمَانَ الله بَعثَ مُحَمَّدًا عَلَيْهِ، وَمَانَ الله بَعثَ مُحَمَّدًا عَلَيْهِ، وَمَانَ اللهَ بَعثَ مُحَمَّدًا عَلَيْهِ، وَمَاتَلَ بِهِ، وَمَاتَلْ بَعْ مَانَ اللهَ عَلَيْهِ وَرَسُولِهِ عَنْ مُ وَامْنُولِهِ عَلَى اللهَ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ وَرَسُولِهِ عَلَى اللهَ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ وَرَسُولِهِ عَلَى وَامْنَتَ بِهِ، وَهَاجَرْتَ عَلَيْهِ اللهِ اللهَ اللهِ اللهُ اللهُ

الْهِجْرَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ، وَصَحِبْتَ رَسُولَ اللهِ ﷺ، وَرَأَيْتَ هَدْيَهُ، وَقَدْ أَكْثَرَ النَّاسُ فِي شَأْذِ الْوَلِيدِ بْنِ عُقْبَةَ، فَحَقٌّ عَلَيْكَ أَنْ تُقِيمَ عَلَيْهِ الْحَدّ. فَقَالَ لِي: يَا ابْنَ أَخِي! آدْرَكْتَ رَسُولَ اللهِ عِلْمَ؟ قَالَ: قُلْتُ: لَا، وَلَكِنْ قَدْ خَلَصَ إِلَىَّ مِنْ عِلْمِهِ مَا خَلَصَ إِلَى الْعَذْرَاءِ فِي سِتْرِهَا. قَالَ: فَتَشَهَّدَ عُثْمَانُ، فَقَالَ: إِنَّ اللهَ قَدْ بَعَثَ مُحَمَّدًا ﷺ بِالْحَقِّ، وَأَنْزَلَ عَلَيْهِ الْكِتَابَ، وَكُنْتُ مِمَّنِ اسْتَجَابَ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ ﷺ، وَآمَنْتُ بِمَا بُعِثَ بِهِ مُحَمَّدٌ ﷺ، وَهَاجَرْتُ الْهِجْرَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ \_ كَمَا قُلْتَ \_، وَصَحِبْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ \_ وَفِي رِوَايَةٍ: ونِلْتُ صِهْرَ رَسُولِ اللهِ ﷺ \_، وَبَايَعْتُهُ، وَاللهِ مَا عَصَيْتُهُ وَلَا غَشَشْتُهُ حَتَّى تَوَفَّاهُ اللهُ، ثُمَّ اسْتَخْلَفَ اللهُ أَبَا بَكْر، فَوَاللهِ مَا عَصَيْتُهُ وَلَا غَشَشْتُهُ، ثُمَّ اسْتُحْلِفَ عُمَرُ، فَوَاللهِ مَا عَصَيْتُهُ وَلَا غَشَشْتُهُ، ثُمَّ اسْتُحْلِفْتُ، أَفَلَيْسَ لِي عَلَيْكُمْ مِثْلُ الَّذِي كَانَ لَهُمْ عَلَيَّ؟ قَالَ: بَلَى. قَالَ: فَمَا هَذِهِ الْأَحَادِيثُ الَّتِي تَبْلُغُنِي عَنْكُمْ؟ فَأَمَّا مَا ذَكَرْتَ مِنْ شَأْنِ الْوَلِيدِ بْن عُقْبَةَ فَسَنَأْخُذُ فِيهِ إِنْ شَاءَ اللهُ بِالْحَقِّ). قَالَ: فَجَلَدَ الْوَلِيدَ أَرْبَعِينَ جَلْدَةً، وَأَمَرَ عَلِيًّا أَنْ يَجْلِدَهُ، (وَكَانَ هُوَ يَجْلِدُهُ)(١).

### • وَفِي حَدِيثِ أَنْسٍ وَ النَّبِيَّ وَاللَّهِ صَرَبَ فِي الْخَمْرِ بِالْجَرِيدِ

<sup>(</sup>۱) أَمَّا مُسْلِمٌ فَرَوَى مِنْ حَدِيثِ حُضَيْنِ بْنِ الْمُنْذِرِ - أَبِي سَاسَانَ - قَالَ: شَهِدَ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ وَأُتِيَ بِالْوَلِيدِ قَدْ صَلَّى الصَّبْحَ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ قَالَ: أَذِيدُكُمْ؟ فَشَهِدَ عَلَيْهِ رَجُلَانِ - أَحَدُهُمَا حُمْرَانُ - أَنَّهُ شَرِبَ الْخَمْرَ، وَشَهِدَ آخَرُ أَنَّهُ رَآهُ يَتَقَيَّأً، فَقَالَ عَلَيْ عَلَيْهِ رَجُلَانِ - أَحَدُهُمَا حُمْرَانُ - أَنَّهُ شَرِبَ الْخَمْرَ، وَشَهِدَ آخَرُ أَنَّهُ رَآهُ يَتَقَيَّأً، فَقَالَ عُلِيْ عُثْمَانُ: إِنَّهُ لَمْ يَتَقَيَّأً حَتَّى شَرِبَهَا. فَقَالَ: يَا عَلِيُّ، قُمْ فَاجْلِدْهُ. فَقَالَ عَلِيْ يَعُدُّهُ وَجَدَ عَلَيْهِ، فَقَالَ: حَسَنُ فَاجْلِدْهُ. فَقَالَ الْحَسَنُ: وَلَّ حَارَّهَا مَنْ تَوَلِّى قَارَّهَا. فَكَأَنَّهُ وَجَدَ عَلَيْهِ، فَقَالَ: يَا عَبْدَ اللهِ بْنَ جَعْفَرٍ، قُمْ فَاجْلِدْهُ. فَجَلَدَهُ وَعَلِيٌّ يَعُدُّ، حَتَّى بَلَغَ أَرْبَعِينَ، وَعُمْرُ ثَمَانِينَ، وَعُمْرُ ثَمَانِينَ، وَعُمْرُ ثَمَانِينَ، وَعُمْرُ ثَمَانِينَ، وَعُمْرُ ثَمَانِينَ، وَحُلَدَ أَبُو بَكُرٍ أَرْبَعِينَ، وَعُمْرُ ثَمَانِينَ، وَحُمْرُ ثَمَانِينَ، وَحُلَلِّ سُنَةٌ، وَهَذَا أَحَبُّ إِلَى الْحَبُ إِلَى الْمَانِ إِلَى الْمَانِينَ، وَكُلِّ سُنَةٌ، وَهَذَا أَحَبُ إِلَى الْحَيْقِ بَلَهُ وَعَلَى الْمُ يَعْدُلُهُ وَعُلَى اللَّهِ بُنَ جَعْفَرٍ، قَمْ اللَّهُ إِنْ بَعِينَ، وَجَلَدَ أَبُو بَكُرٍ أَرْبَعِينَ، وَعُمْرُ ثَمَانِينَ، وَكُلِّ سُنَةٌ، وَهَذَا أُحَبُ إِلَى اللَّهِ إِلَى الْحَلِي اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مُنْ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ

## وَالنُّعَالِ(١)، وَجَلَدَ أَبُو بَكْرٍ أَرْبَعِينَ(٢).

• (وَفِي حَديثِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدُ عِنِينَ قَالَ: كُنَّا نُوْتَى بِالشَّارِبِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ الله ﷺ، وإمْرة أبي بكر، وَصَدْرًا مِنْ خِلافةِ عْمَرَ، فَنَقُومٌ إِلَيْهِ بَهْدِ رَسُولِ الله ﷺ، وإمْرة أبي بكر، وَصَدْرًا مِنْ خِلافةِ عْمَرَ، فَنَقُومٌ إِلَيْهِ بِأَيْدِينَا وَنِعَالِنَا وَأَرْدِيتنَا، حتى كَانَ آخرُ إِمْرةِ عَمَرَ فَجَلَدَ أَرْبَعِينَ، حتى إِذَا عَتَوْا وَفَسقُوا جلد ثَمَانِينَ).

٨٠٧ - عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَهِ اللهِ عَلَيْ الْأَقِيمَ حَدَّا عَلَى أَخِد فَيَمُوتَ فَأَجِدَ فِي نَفْسِي إِلَّا صَاحِبَ الْخَمْرِ، فَإِنَّهُ لَوْ مَاتَ وَدَيْتُهُ ؟ وَذَلِكَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ لَمْ يَسُنَّهُ.

## بَابُ: كُم التَّغْزِيرُ وَالْأَدَبُ؟

٨٠٨ - عَنْ أَبِي بُرْدَةَ الْأَنْصَارِيِّ هَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَقُولُ: لَا يُجْلَدُ فَوْقَ عَشْرِ جَلَدَاتٍ إِلَّا فِي حَدًّ مِنْ حُدُودِ اللهِ.

#### بَابُّ: الْحُدُّودُ كَفَّارَةٌ

٨٠٩ - عَنْ عُبَادَةً بْنِ الصَّامِتِ هَهُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَى قَالَ وحُولَهُ عِصَابَةٌ مِنْ أَصْحَابِهِ: بَايِعُونِي عَلَى أَنْ لَا تُشْرِكُوا بِاللهِ شَيْئًا، وَلَا تَسْرِقُوا، وَلَا تَسْرِقُوا، وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ، (وَلَا تَأْتُوا بِبُهْتَانٍ تَفْتَرُونَهُ بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَلَا تَزْنُوا، وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ، (وَلَا تَأْتُوا بِبُهْتَانٍ تَفْتَرُونَهُ بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَلَا تَعْصُوا فِي مَعْرُوفٍ - وَفِي رِوَايَةٍ: وَقَرَأَ آيَةَ النِّسَاءِ (٣) -،

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِم فِي رِوَايَةٍ: أَرْبَعِينَ. وَفِي رِوَايَةٍ: نَحْوَ أَرْبَعِينَ.

 <sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِمٌ: فَلَمَّا كَانَ عُمَرُ وَدَنَا النَّاسُ مِنَ الرِّيفِ وَالْقُرَى قَالَ: مَا تَرَوْنَ فِي جَلْدِ الْحَمْرِ؟
 فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ: أَرَى أَنْ تَجْعَلَهَا كَأْخَفُ الْحُدُودِ. قَالَ: فَجَلَدَ عُمَرُ ثَمَانِينَ.

<sup>(</sup>٣) وَلِمُسْلِم: ﴿ أَن لَا يُشْرِكُنَ بِاللَّهِ شَيَّا ﴾.

فَمَنْ وَفَى مِنْكُمْ فَأَجْرُهُ عَلَى اللهِ، وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا فَعُوقِبَ فِي اللهِ: اللهُنْيَا فَهُوَ كَفَارَةٌ لَهُ، وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا ثُمَّ سَتَرَهُ اللهُ فَهُوَ إِلَى اللهِ: إِنْ شَاءَ عَفَا عَنْهُ، وَإِنْ شَاءَ عَاقَبَهُ. فَبَايَعْنَاهُ عَلَى ذَلِكَ.

وَفِي رِوَايَةٍ: وَلَا نَقْتُلَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، وَلَا نَنْتَهِبَ، وَلَا نَنْتَهِبَ، وَلَا نَنْتَهِبَ، وَلَا نَنْتَهِبَ، وَلَا نَنْتَهِبَ، وَلَا نَنْتَهِبَ،



### كِتَابُ الأَقْضِيَةِ

## بَابُ مَنْ قُضِيَ لَهُ بِحَقٍّ أَخِيهِ فَلَا يَأْخُذُهُ

بِابِ حُجْرَتِهِ، فَخَرَجَ إِلَيْهِمْ، فَقَالَ: إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ، وَإِنَّهُ يَأْتِينِي الْخَصْمُ، فَلَعَلَّ بِبَابٍ حُجْرَتِهِ، فَخَرَجَ إِلَيْهِمْ، فَقَالَ: إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ، وَإِنَّهُ يَأْتِينِي الْخَصْمُ، فَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ أَبْلَغَ مِنْ بَعْضٍ؛ فَأَحْسِبُ أَنَّهُ صَدَقَ، فَأَقْضِي لَهُ بِذَلِك، فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ بِحَقِّ مُسْلِمٍ فَإِنَّمَا هِيَ قِطْعَةٌ مِنَ النَّارِ، فَلْيَأْخُذْهَا أَوْ لِيَتْرُكُهَا.

#### بَابٌ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: ﴿ وَهُوَ أَلَدُ ٱلْخِصَامِ ﴾

الله عنْ عَائِشَةَ رَفِينًا، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ، قَالَ: إِنَّ أَبْغَضَ الرِّجَالِ إِلَى اللهِ الْأَلَدُ الْخَصِمُ.

#### بَابٌ: الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي، وَالْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ

٨١٢ عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ: (أَنَّ امْرَأْتَيْنِ كَانَتَا تَخْرِزَانِ فِي بَيْتِ، فَخَرَجَتْ إِحْدَاهُمَا وَقَدْ أُنْفِذَ بِإِشْفَى فِي كَفِّهَا، فَادَّعَتْ عَلَى الْأُخْرَى، فَرُفِعَ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ عَبَّاسٍ قَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنَّا لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ لَذَهَبَ دِمَاءُ قَوْم وَأَمْوَالُهُمْ. (ذَكِرُوهَا بِاللهِ، وَاقْرَءُوا عَلَيْهَا: النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ لَذَهَبَ دِمَاءُ قَوْم وَأَمْوَالُهُمْ. (ذَكِرُوهَا بِاللهِ، وَاقْرَءُوا عَلَيْهَا: ﴿ إِنَّ اللَّهِ اللهِ عَبَّاسٍ: قَالَ النَّبِيُ عَلَيْهِ اللهِ عَبَّاسٍ: قَالَ النَّبِيُ عَلَيْهِ اللهِ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ (١).

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمٍ فِي رِوَايَةٍ: قَضَى رَسُولُ اللهِ ﷺ بِيَمِينٍ وَشَاهِدٍ.

# بَابُ: هَلْ يَقْضِي الْقَاضِي أَوْ يُفْتِي وَهُوَ غَضْبَانٌ؟

٨١٣ - عَنْ أَبِي بَكْرَةَ صَلَّىٰهِ، قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ عَلَیْ يَقُولُ: لَا يَقْضِيَنَّ حَكَمٌ بَیْنَ اثْنَیْنِ وَهُوَ غَضْبَانُ.

# بَابُ أَجْرِ الْحَاكِمِ إِذَا اجْتَهَدَ فَأَصَابَ أَوْ أَخْطَأَ

٨١٤ = عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ وَ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ ال

## بَابُ: هَلْ يَحْكُمُ الْحَاكِمُ بِالْقَرَائِنِ؟\*

مُرَأْتَانِ مَعَهُمَا ابْنَاهُمَا، جَاءَ الذِّبُ فَذَهَبَ بِابْنِ إِحْدَاهُمَا، فَقَالَتْ صَاحِبَتُهَا: امْرَأْتَانِ مَعَهُمَا ابْنَاهُمَا، جَاءَ الذِّبُ فَذَهَبَ بِابْنِ إِحْدَاهُمَا، فَقَالَتْ صَاحِبَتُهَا: إِنَّمَا ذَهَبَ بِابْنِكِ. فَتَحَاكَمَتَا إِلَى دَاوُدَ، إِنَّمَا ذَهَبَ بِابْنِكِ. فَتَحَاكَمَتَا إِلَى دَاوُدَ، فَقَالَ: انْتُونِي فَقَضَى بِهِ لِلْكُبْرَى، فَخَرَجَتَا عَلَى سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ فَأَخْبَرَتَاهُ، فَقَالَ: انْتُونِي بِالسِّكِينِ أَشُقُهُ بَيْنَهُمَا. فَقَالَتِ الصُّغْرَى: لَا تَفْعَلْ يَرْحَمُكَ الله! هُو ابْنُهَا. فَقَالَتِ الصَّغْرَى: لَا تَفْعَلْ يَرْحَمُكَ الله! هُو ابْنُهَا. فَقَالَتِ الصَّغْرَى: لَا تَفْعَلْ يَرْحَمُكَ الله! هُو ابْنُهَا. فَقَالَتِ الصَّغْرَى: وَاللهِ إِنْ سَمِعْتُ بِالسِّكِينِ إِلَّا يَوْمَئِذٍ، وَمَا كُنَا نَقُولُ إِلَّا الْمُدْيَةُ.

## بَابُ إِصْلَاحِ الْحَاكِمِ بَيْنَ الْمُتَخَاصِمَيْنِ\*

مَّنُ أَبِي هُرَيْرَةَ هَالَ: قَالَ النَّبِيُ ﷺ: اشْتَرَى رَجُلٌ مِنْ رَجُلٌ مِنْ رَجُلٌ مِنْ رَجُلٌ مِنْ رَجُلُ مِنْ رَجُلٍ مَنْ مَقَارِهِ جَرَّةً فِيهَا ذَهَبٌ، وَجُلُ مَنْ مَقَارًا لَهُ، فَوَجَدَ الرَّجُلُ الَّذِي اشْتَرَى الْعَقَارَ فِي عَقَارِهِ جَرَّةً فِيهَا ذَهَبٌ، فَقَالَ لَهُ الَّذِي اشْتَرَيْتُ مِنْكَ الْأَرْضَ، فَقَالَ لَهُ الْأَرْضَ وَمَا فِيهَا. وَقَالَ الَّذِي لَهُ الْأَرْضُ: إِنَّمَا بِعْتُكَ الْأَرْضَ وَمَا فِيهَا.

فَتَحَاكَمَا إِلَى رَجُلٍ، فَقَالَ الَّذِي تَحَاكَمَا إِلَيْهِ: أَلَكُمَا وَلَدُّ؟ قَالَ أَحَدُهُمَا: لِي غُلَامٌ. وَقَالَ الْآخَرُ: لِي جَارِيَةٌ. قَالَ: أَنْكِحُوا الْغُلَامَ الْجَارِيَةَ، وَأَنْفِقُوا عَلَى (أَنْفُسِهِمَا)(١) مِنْهُ وَتَصَدَّقًا.



<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمِ: أَنْفُسِكُمَا.

### كِتَابُ اللُّقَطَةِ

بَابٌ: هَلْ يَأْخُذُ اللُّقَطَةَ وَلَا يَدَعُهَا تَضِيعُ حَتَّى لَا يَأْخُذَهَا مَنْ لَا يَسْتَحِقُّ؟

اللَّقَظَةِ (١)، فقالَ: اعْرِفْ عِفَاصَهَا (٢) وَوِكَاءَهَا، ثُمَّ عَرِّفْهَا سَنَةً \_ وَفِي رِوَايَةٍ: فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا وَإِلَّا فَشَأْنَكَ بِهَا \_. يَقُولُ يَزِيدُ: إِنْ لَمْ تُعْتَرَفِ اسْتَنْفَقَ بِهَا صَاحِبُهَا، وَكَانَتْ وَدِيعَةً عِنْدَهُ. (فَالَ يَحْيَى: فَهَذَا الَّذِي لَا أَدْرِي أَفِي صَاحِبُهَا، وَكَانَتْ وَدِيعَةً عِنْدَهُ. (فَالَ يَحْيَى: فَهَذَا الَّذِي لَا أَدْرِي أَفِي صَاحِبُهَا، وَكَانَتْ وَدِيعَةً عِنْدَهُ. (فَالَ يَحْيَى: فَهَذَا الَّذِي لَا أَدْرِي أَفِي صَاحِبُهَا، وَكَانَتْ وَدِيعَةً عِنْدَهُ. (فَالَ يَحْيَى: فَهَذَا الَّذِي لَا أَدْرِي أَفِي صَاحِبُهَا، وَكَانَتْ وَدِيعَةً عِنْدَهُ. (فَالَ يَحْيَى: فَهَذَا الَّذِي لَا أَدْرِي أَفِي صَالَّةِ الْقِيلِ وَهُويَ تُرَى فِي ضَالَةِ الْإِيلِ؟ قَالَ: كَيْفَ تَرَى فِي ضَالَةِ الْإِيلِ؟ قَالَ: كَيْفَ تَرَى فِي ضَالَةِ الْإِيلِ؟ قَالَ: وَهِي تُعَرَّفُ أَيْضًا). ثُمَّ قَالَ: كَيْفَ تَرَى فِي ضَالَةِ الْإِيلِ؟ قَالَ: وَهِي رَوَايَةٍ: فَعَضِبَ رَسُولُ اللهِ ﷺ حَتَّى احْمَرَّتْ وَجُنَتَاهُ، ثُمَّ قَالَ: مَا لَكَ وَلَهَا؟ \_ دَعْهَا؛ فَإِنَّ مَعَهَا حِذَاءَهَا وَسِقَاءَهَا، تَرِدُ الْمَاء، وَتَأْكُلُ قَالَ: مَا لَكَ وَلَهَا؟ \_ دَعْهَا؛ فَإِنَّ مَعَهَا حِذَاءَهَا وَسِقَاءَهَا، تَرِدُ الْمَاء، وَتَأْكُلُ الشَّجَرَ حَتَّى يَجِدَهَا رَبُّهَا".

• وَفِي حَدِيثِ أُبِيِّ بْنِ كَعْبِ عَلَيْهُ قَالَ: أَخَذْتُ صُرَّةً مِائَةَ دِينَارٍ، فَأَتَيْتُ النَّبِيِّ عَلَيْهُ، فَقَالَ: عَرِّفْهَا حَوْلًا. فَعَرَّفْتُهَا حَوْلًا، فَلَمْ أَجِدْ مَنْ يَعْرِفُهَا، ثُمَّ أَتَيْتُهُ، فَقَالَ: عَرِّفْهَا حَوْلًا. فَعَرَّفْتُهَا فَلَمْ أَجِدْ، ثُمَّ أَتَيْتُهُ - ثَلَاثًا -، يَعْرِفُهَا، ثُمَّ أَتَيْتُهُ، فَقَالَ: عَرِّفْهَا حَوْلًا. فَعَرَّفْتُهَا فَلَمْ أَجِدْ، ثُمَّ أَتَيْتُهُ - ثَلَاثًا -،

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِم فِي رِوَايَةٍ: الذَّهَبِ أَوِ الْوَرِقِ.

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِم فِي رِوَايَةٍ: وَعَلَدَهَا.

<sup>(</sup>٣) وَلِمُسْلِمٍ فِي رِوَايَةٍ: مَنْ آوَى ضَالَّةً فَهُوَ ضَالُّ مَا لَمْ يُعَرِّفْهَا.

فَقَالَ: احْفَظْ وِعَاءَهَا، وَعَدَدَهَا، وَوِكَاءَهَا، فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا، وَإِلَّا فَاسْتَمْتِعْ بِهَا. فَاسْتَمْتَعْ بِهَا. فَاسْتَمْتَعْ بِهَا لَا فَاسْتَمْتِعْ بِهَا لَا فَاسْتَمْتَعْ فَالْسَمَّتُهُ وَالْمُ اللَّهُ مُتَعْتُ (١).

### بَابُ: لَا تُحْتَلَبُ مَاشِيَةٌ أَحَدٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِ

٨١٨ - عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ وَهُمَّا: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَالَ: لَا يَحْلُبَنَّ أَحَدُ مَاشِيَةَ امْرِيٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِ، أَيُحِبُ أَحَدُكُمْ أَنْ تُوْتَى مَشْرُبَتُهُ، فَتُكْسَرَ خِزَانَتُهُ، فَيُنْتَقَلَ طَعَامُهُ؟ فَإِنَّمَا تَحْزُنُ لَهُمْ ضُرُوعُ مَوَاشِيهِمْ أَطْعِمَاتِهِمْ، فَلَا خِزَانَتُهُ، فَيُنْتَقَلَ طَعَامُهُ؟ فَإِنَّمَا تَحْزُنُ لَهُمْ ضُرُوعُ مَوَاشِيهِمْ أَطْعِمَاتِهِمْ، فَلَا يَحْلُبَنَّ أَحَدٌ مَاشِيَةَ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِهِ.



<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمٍ فِي رِوَايَةٍ: فَإِنْ جَاءَ أَحَدٌ يُخَبُّرُكَ بِعَدَدِهَا وَوِعَائِهَا وَوِكَائِهَا فَأَعْطِهَا إِيَّاهُ، وَإِلَّا فَهِيَ كَسَبِيل مَالِك.

#### كِتَابُ الضِّيَافَةِ

#### بَابُ وُجُوبِ إِكْرَامِ الضَّيْفِ\*

٨١٩ - عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ وَ اللهِ، قَالَ: قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّكَ تَبْعَثُنَا فَنَنْزِلُ بِقَوْمٍ، فَلَا يَقْرُونَنَا، فَمَا تَرَى؟ فَقَالَ لَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ: إِنْ نَزَلْتُمْ بِقَوْمٍ فَأَمَرُوا لَكُمْ بِمَا يَنْبَغِي لِلضَّيْفِ فَاقْبَلُوا، فَإِنْ لَمْ يَفْعَلُوا فَخُذُوا مِنْهُمْ حَقَّ الضَّيْفِ اللّهَ يَفْعِلُوا فَخُذُوا



### كِتَابُ الْجِهَادِ

#### بَابُ تَمَنِّي الشَّهَادَةِ

رَوَايَةٍ: انْتَدَبَ لَهُ لِمَنْ جَاهَدَ فِي سَبِيلِهِ، (وفي رَواية: وَاللهُ أَعْلَمُ بِمَنْ يُجَاهِدُ فِي سَبِيلِهِ، (وفي رَواية: وَاللهُ أَعْلَمُ بِمَنْ يُجَاهِدُ فِي سَبِيلِهِ، وَتَصْدِينُ كَلِمَاتِهِ - وَفِي يُجَاهِدُ فِي سَبِيلِهِ، وَتَصْدِينُ كَلِمَاتِهِ - وَفِي رُوَايَةٍ: إِلّا إِيمَانٌ بِي وتَصْدِينٌ بِرُسُلِي -؛ بِأَنْ يُدْخِلَهُ الْجَنَّة، أَوْ يَرْجِعَهُ إِلَى مَسْكَنِهِ الَّذِي خَرَجَ مِنْهُ مَعَ مَا نَالَ مِنْ أَجْرٍ أَوْ غَنِيمَةٍ. وَفِي رِوَايَةٍ: لَوْلاَ أَنْ مَسْكَنِهِ الَّذِي خَرَجَ مِنْهُ مَعَ مَا نَالَ مِنْ أَجْرٍ أَوْ غَنِيمَةٍ. وَفِي رِوَايَةٍ: لَوْلاَ أَنْ مَسْكِنِهِ اللّذِي خَرَجَ مِنْهُ مَعَ مَا نَالَ مِنْ أَجْرٍ أَوْ غَنِيمَةٍ. وَفِي رِوَايَةٍ: لَوْلاَ أَنْ اللهُ قَلْمُ عَلَى أُمَّتِي مَا تَخَلَّفُوا عَنْ سَرِيَّةٍ، وَلَكِنْ لَا أَجِدُ حَمُولَةً، وَلا أَجِدُ مَا أَشِي مَا تَخَلَّفُتُ عَنْ سَرِيَّةٍ، وَلَكِنْ لَا أَجِدُ حَمُولَةً، وَلا أَجِدُ مَا أَشِي مَا تَخَلَّفُوا عَنْي، وَلَوَدِدْتُ أَنِّي قَاتَلْتُ فِي اللهِ فَقَيْلُتُ، ثُمَّ أُقْتِلُ، ثُمَّ أُقْتِلُ مُ عَلَيْهِ رَوَايَةٍ: ثُمَّ أُقْتَلُ، مُع أَعْيَا لُكُ، ثُمَّ أُقْتِلُ، ثُمَّ أُقْتِلُ، فَمَ أَقْتُلُ، وَيَسُدُ مُ أَعْيَلُتُ، ثُمَّ أُقْتِلُ، ثُمَ أُخِيتُ . وَفِي رِوَايَةٍ: ثُمَّ أَقْتَلُ، (ثُمَّ أُحْيَا، ثُمَّ أُقْتَلُ، وَيَسُدُ مُ أَعْيَلُ مُ أَخْتُلُ، ثُمَّ أُقْتَلُ، وَيَا أُنْتَلُ، وَيَسُلُ اللهِ فَقُيْلُتُ ، ثُمَّ أَقْتَلُ، وَيَا مُرْعَا مُنْ أَنْتُلُ .

وَفِي رِوَايَةٍ: كُلُّ كَلْمٍ يُكْلَمُهُ الْمُسْلِمُ فِي سَبِيلِ اللهِ ـ وَفِي رِوَايَةٍ: وَاللهُ أَعْلَمُ بِمَنْ يُكْلَمُ فِي سَبِيلِهِ ـ يَكُونُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَهَيْئَتِهَا إِذْ طُعِنَتْ، تَفَجَّرُ دَمًا، اللَّوْنُ لَوْنُ الدَّم، وَالْعَرْفُ عَرْفُ الْمِسْكِ.

#### بَابُ دَرَجَاتِ الْمُجَاهِدِينَ فِي سَبِيلِ اللهِ

٨٢١ - (عَنْ أَبِي هُويْرَة وَ فَيْهَا، عَنِ النّبِيِّ ﷺ، قَالَ: مَنْ آمَنَ بِاللهِ وَرَسُولِهِ، وَأَقَامَ الصّلَاةَ، وَصَامَ رَمَضَانَ كَانَ حَقًا عَلَى اللهِ أَنْ يُدْخِلَهُ الْجَنّة،

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمٍ فِي رِوَايَةٍ: وَلَا يَجِدُونَ سَعَةً فَيَتَبِعُونِي.

هَاجَرَ - وَفِي رِوَايَةٍ: جَاهَدَ - فِي سَبِيلِ اللهِ، أَوْ جَلَسَ فِي أَرْضِهِ الَّتِي وُلِدَ فِيهَا. قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ! أَفَلَا نُنَبِّئُ النّاسَ بِذَلِكَ؟ قَالَ:) إِنَّ فِي الْجَنَّةِ مِائَةَ دَرَجَةٍ أَعَدَّهَا اللهُ لِلْمُجَاهِدِينَ فِي سَبِيلِهِ، كُلُّ دَرَجَتَيْنِ مَا بَيْنَهُمَا كَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، (فَإِذَا سَأَلْتُمُ اللهَ فَسَلُوهُ الْفِرْدَوْسَ؛ فَإِنَّهُ أَوْسَطُ الْجَنَّةِ، وَقَوْقَهُ عَرْشُ الرَّحْمَنِ، وَمِنْهُ تَقَجَّرُ أَنْهَارُ الْجَنَّةِ)(١).

### بَابُ ثُبُوتِ الْجَنَّةِ لِلسَّهِيدِ\*

٨٢٢ - عَنْ جَابِرِ رَهِ اللهُ مَ قَالَ: قَالَ رَجُلٌ لِلنَّبِيِّ عَلَىٰ يَوْمَ أُحُدِ: أَرَأَيْتَ إِنْ قُتِلَ. قُتِلْتُ، فَأَيْنَ أَنَا؟ قَالَ: فِي الْجَنَّةِ. فَأَلْقَى تَمَرَاتٍ فِي يَدِهِ، ثُمَّ قَاتَلَ حَتَّى قُتِلَ.

### بَابُ فَضْلِ الْجِهَادِ وَالسِّيَرِ

مرد من الله عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَ اللهِ عَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلَى مَا نَعْدِلُ الْجِهَادَ. قَالَ: لَا أَجِدُهُ. قَالَ: هَلْ تَسْتَطِيعُ إِذَا خَرَجَ الْمُجَاهِدُ أَنْ تَدْخُلَ مَسْجِدَكَ، فَتَقُومَ وَلَا تَفْتُرَ، وَتَصُومَ وَلَا تُفْطِرَ؟ خَرَجَ الْمُجَاهِدُ أَنْ تَدْخُلَ مَسْجِدَكَ، فَتَقُومَ وَلَا تَفْتُر، وَتَصُومَ وَلَا تُفْطِرَ؟ (قَالَ: وَمَنْ يَسْتَطِيعُ ذَلِك؟ قال أَبُو هُرَيْرَةَ نَوْظِد: إِنَّ فَرَس الْمُجاهِدِ لَيسْتَنَّ فِي طِوَلِهِ فَيُكْتَبُ لَهُ حَسَنَاتٍ) (٢).

<sup>(</sup>۱) أَمَّا مُسْلِمٌ فَرَوَى مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ ﴿ اللهِ ال

<sup>(</sup>٢) أَمَّا مُسْلِمٌ فَرَوَاهُ بِلَفْظِ: فِيلَ لِلنَّبِيِّ ﷺ: مَا يَعْدِلُ الْجِهَادَ فِي سَبِيلِ اللهِ ﷺ: قَالَ: لَا تَسْتَطِيعُونَهُ. وَقَالَ تَسْتَطِيعُونَهُ. وَقَالَ فِي النَّالِثَةِ: مَثَلُ الْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللهِ كَمَثَلِ الصَّائِمِ الْقَائِم، الْقَانِتِ بِآيَاتِ اللهِ، لَا يَفْتُرُ = فِي النَّالِثَةِ: مَثَلُ الْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللهِ كَمَثَلِ الصَّائِمِ الْقَائِم، الْقَانِتِ بِآيَاتِ اللهِ، لَا يَفْتُرُ =

## بَابُّ: أَفْضَلُ النَّاسِ مُؤْمِنَّ مُجَاهِدٌ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ فِي سَبِيلِ اللهِ

الله عن أبي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ وَ اللهِ عَلَيْهِ، قَالَ: قِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عِنفُسِهِ أَيُّ النَّاسِ أَفْضَلُ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهَ: مُؤْمِنٌ يُجَاهِدُ فِي سَبِيلِ اللهِ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ. قَالُوا: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: مُؤْمِنٌ فِي شِعْبٍ مِنَ الشَّعَابِ يَتَّقِي اللهَ وَيَدَعُ اللهَ وَيَدَعُ اللهَ وَيَدَعُ اللهَ وَيَدَعُ اللهَ وَيَدَعُ اللهَ مَنْ شَرِّهِ (۱).

#### بَابُ الدُّعَاءِ بِالْجِهَادِ وَالشُّهَادَةِ لِلرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ

مَلَى أُمِّ حَرَامٍ بِنْتِ مِلْحَانَ فَتُطْعِمُهُ، وَكَانَتْ أُمُّ حَرَامٍ تَحْتَ عُبَادَةً بْنِ عَلَى أُمِّ حَرَامٍ بِنْتِ مِلْحَانَ فَتُطْعِمُهُ، وَكَانَتْ أُمُّ حَرَامٍ تَحْتَ عُبَادَةً بْنِ الصَّامِتِ، فَذَخَلَ عَلَيْهَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْ فَأَطْعَمَتْهُ، وَجَعَلَتْ تَفْلِي رَأْسَهُ، فَنَامَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ فَأَلْتُ: فَقُلْتُ: وَمَا يُضْحِكُكَ يَا رَسُولُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى عُرِضُوا عَلَى غُزَاةً فِي سَبِيلِ اللهِ، يَرْكَبُونَ ثَبَعَ مَرْسُولَ اللهِ؟ قَالَ: نَاسٌ مِنْ أُمَّتِي عُرِضُوا عَلَى غُزَاةً فِي سَبِيلِ اللهِ، يَرْكَبُونَ ثَبَعَ هَذَا الْبَعْرِ، مُلُوكًا عَلَى الْأَسِرَّةِ. فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! ادْعُ اللهَ أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ. فَذَعَا لَهَا رَسُولُ اللهِ عَلَى الْأَوْلِ، قَالَ: فَاسٌ مِنْ أُمَّتِي عُرِضُوا عَلَى غُزَاةً فِي سَبِيلِ اللهِ عَلَى عُرْضُوا عَلَى غُزَاةً فَي سَبِيلِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ

مِنْ صِيَامٍ، وَلَا صَلَاةٍ، حَتَّى يَرْجِعَ الْمُجَاهِدُ فِي سَبِيلِ اللهِ تَعَالَى.

<sup>(</sup>۱) وَلِمُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ اللهِ اللهِ عَلَى مَنْنِهِ، كُلَّمَا سَمِعَ هَيْعَةً أَوْ فَزْعَةً لَهُمْ رَجُلٌ مُمْسِكُ عِنَانَ فَرَسِهِ فِي سَبِيلِ اللهِ، يَطِيرُ عَلَى مَنْنِهِ، كُلَّمَا سَمِعَ هَيْعَةً أَوْ فَزْعَةً طَارَ عَلَيْهِ رَجُلٌ مُمْسِكُ عِنَانَ فَرَسِهِ فِي سَبِيلِ اللهِ، يَطِيرُ عَلَى مَنْنِهِ، كُلَّمَا سَمِعَ هَيْعَةً أَوْ فَزْعَةً طَارَ عَلَيْهِ يَبْتَغِي الْقَتْلَ وَالْمَوْتَ مَظَانَهُ، أَوْ رَجُلٌ فِي غُنَيْمَةٍ فِي رَأْسِ شَعَفَةٍ مِنْ هَذِهِ الشَّعَفِ، أَوْ بَطْنِ وَادٍ مِنْ هَذِهِ الْأَوْدِيَةِ، يُقِيمُ الصَّلَاةَ، وَيُوْتِي الزِّكَاةَ، وَيَعْبُدُ رَبَّهُ، حَتَّى الشَّعَفِ، أَوْ بَطْنِ وَادٍ مِنْ هَذِهِ الْأَوْدِيَةِ، يُقِيمُ الصَّلَاةَ، وَيُؤْتِي الزِّكَاةَ، وَيَعْبُدُ رَبَّهُ، حَتَّى يَاتُيْهُ الْبَقِينُ، لَيْسَ مِنَ النَّاسِ إِلَّا فِي خَيْرٍ.

الصَّامِتِ، فَخَرَجَ بِهَا إِلَى الْغَزْوِ ـ، فَرَكِبَتِ الْبَحْرَ فِي زَمَانِ مُعَاوِيَةً بْنِ أَبِي سُفْيَانَ صَلَّيْهِ، فَصُرِعَتْ عَنْ دَابَّتِهَا حِينَ خَرَجَتْ مِنَ الْبَحْرِ؛ فَهَلَكَتْ.

• وَفِي حَدِيثِ أُمِّ حَرَامٍ بِنْتِ مِلْحَانَ ﴿ قَالَتْ: نَامَ النَّبِيُ ﷺ قَرِيبًا مِنْي، ثُمَّ اسْتَيْقَظَ يَتَبَسَّمُ...

(وَفِي رِوَايَةٍ: أَوَّلُ جَيْشٍ مِنْ أُمَّتِي يَغْزُونَ الْبَحْرَ قَدْ أَوْجَبُوا. قَالَتْ أُمُّ حَرَامٍ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَنَا فِيهِمْ؟ قَالَ: أَنْتِ فِيهِمْ. ثُمَّ قَالَ النَّبِيُّ عَلَىٰ: أَنَا فِيهِمْ يَا أَوَّلُ جَيْشٍ مِنْ أُمَّتِي يَغْزُونَ مَدِينَةَ قَيْصَرَ مَغْفُورٌ لَهُمْ. فَقُلْتُ: أَنَا فِيهِمْ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: لَا).

#### بَابُ الْغَدْوَةِ وَالرَّوْحَةِ فِي سَبِيلِ اللهِ

٨٢٦ - عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﴿ عَنِ النَّبِيِّ عَلَى النَّبِيِّ عَلَى النَّبِيِّ عَلَى اللهِ أَوْ رَوْحَةٌ خَيْرٌ مِنَ اللَّانْيَا وَمَا فِيهَا. (وَفِي رِوَايَةٍ: وَلَقَابُ قَوْسِ الْحَدِكُمْ مِنَ الْجَنَّةِ، أَوْ مَوْضِعُ قِيدٍ - يَعْنِي سَوْطَهُ -، خَيْرٌ مِنَ اللَّانْيَا وَمَا فِيهَا، وَلَوْ أَنَّ امْرَأَةً مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ اطَّلَعَتْ إِلَى أَهْلِ الْأَرْضِ لَأَضَاءَتْ مَا بَيْنَهُمَا، وَلَنَصِيفُهَا عَلَى رَأْسِهَا خَيْرٌ مِنَ اللَّانْيَا وَمَا فِيهَا).

• وَفِي حَدِيثِ سَهْلٍ ظَيْهُ: (رِبَاطُ يَوْمٍ فِي سَبِيلِ اللهِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا عَلَيْهَا).

### بَابٌ تَمَنِّي الْمُجَاهِدِ أَنْ يَرْجِعَ إِلَى الدُّنْيَا

٨٢٧ ـ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ رَهِهُ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَى، قَالَ: مَا أَحَدُ مَا خَدُ مَا عَلَى الْأَرْضِ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ يُحِبُ أَنْ يَرْجِعَ إِلَى الدُّنْيَا وَلَهُ مَا عَلَى الْأَرْضِ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا الشَّهِيدُ، يَتَمَنَّى أَنْ يَرْجِعَ إِلَى الدُّنْيَا فَيُقْتَلَ عَشْرَ مَرَّاتٍ؛ لِمَا يَرَى مِنَ الشَّهِيدُ، يَتَمَنَّى أَنْ يَرْجِعَ إِلَى الدُّنْيَا فَيُقْتَلَ عَشْرَ مَرَّاتٍ؛ لِمَا يَرَى مِنَ الْكُرَامَةِ.

#### بَابٌ: لِكُلُّ امْرِئُ مَا نَوَى

٨٢٨ = عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَهِ الْ اللهِ عَلَيْهُ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ وَلَى اللهِ يَقُولُ: إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنَّيَّةِ، وَإِنَّمَا لِامْرِئٍ مَا نَوَى، فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ، وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى دُنْيَا يُصِيبُهَا، أَوِ وَرَسُولِهِ، وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى دُنْيَا يُصِيبُهَا، أَوِ المُرَأَةِ يَتَزَوَّجُهَا، فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ.

#### بَابٌ مَنْ يُنْكَبُ فِي سَبِيلِ اللهِ

٨٢٩ - عَنْ أَنَسٍ وَ اللَّهِ اللَّهُ وَ اللَّهِ اللَّهُ وَ اللَّهِ اللَّهُ وَ اللَّهُ اللّلِلْ (٣)، فَانْطَلَقُوا بِهِمْ، حَتَّى بَلَغُوا بِثر مَعُونَة غَدَرُوا بِهِمْ، وَقَتَلُوهُمْ، فَقَنَتَ شَهْرًا يَدْعُو عَلَى رِعْلٍ وَذَكُوانَ وَبَنِي لَحْيَانَ. وَحَدَّثَ اللَّهُ اللّلَّا اللَّهُ اللللللَّلْمُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ ال

وَفِي رِوَايَةٍ: (فلمّا قَدَمُوا قَالَ لَهُمْ خَالِي: أَتَقَدَّمُ، فَإِنْ أَمَّنُونِي خَتّى أَبُلِّغَهُمْ عَنْ رَسُولَ الله ﷺ، وإلّا كُنْتُمْ منّي قريباً. فَتَقدّم، فأمّنُوهُ، فبيننما يُحدِّثُهُمْ عَنِ النّبِيِّ ﷺ إِذْ أَوْمؤُوا إلى رَجْلِ منْهُمْ) فَطَعَنَهُ، فَأَنْفَذَهُ،

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمِ: فَقَالُوا: ابْعَثْ مَعَنَا رِجَالًا يُعَلِّمُونَا الْقُرْآنَ وَالسُّنَّةَ.

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِمٍ: وَيَشْتَرُونَ بِهِ الطَّعَامَ لِأَهْلِ الصُّفَّةِ وَلِلْفُقَرَاءِ.

 <sup>(</sup>٣) وَلِمُسْلِم: وَكَانُوا بِالنَّهَارِ يَجِيتُونَ بِالْمَاءِ فيَضَعُونَهُ فِي الْمَسْجِدِ، ويَقْرَؤُونَ الْقُرْآنَ،
 وَيَتَدَارَسُونَ بِاللَّيْلِ يَتَعَلَّمُونَ.

<sup>(</sup>٤) وَلِمُسْلِم: فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لِأَصْحَابِهِ: إِنَّ إِخْوَانَكُمْ قَدْ قُتِلُوا، وَإِنَّهُمْ قَالُوا: اللَّهُمَّ بَلِّغُ عَنَّا نَبِيَّنَا أَنَّا قَدْ لَقِينَاكَ فَرَضِينَا عَنْكَ وَرَضِيتَ عَنَّا.

فَقَالَ: اللهُ أَكْبَرُ! فُزْتُ وَرَبِّ الْكَعْبَةِ. ثُمَّ مَالُوا عَلَى بَقِيَّةِ أَصْحَابِهِ فَقَتَلُوهُمْ، (إِلَّا رَجُلًا أَعْرَجَ صَعِدَ الْجَبَلَ).

#### بَابُ: الشُّهَادَةُ سَبْعٌ سِوَى الْقَتْلِ

٨٣٠ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَهُمَد: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَالَ: الشُّهَدَاءُ خَمْسَةٌ: الْمَطْعُونُ، وَالْمَبْطُونُ، وَالْغَرِقُ، وَصَاحِبُ الْهَدْمِ، وَالشَّهِيدُ فِي سَبِيل اللهِ (١).

الطَّاعُونُ شَهَادَةً لِكُلِّ مُسْلِم.

• (وَفِي حَدِيثِ عَائِشَةَ عَنِ قَالَتْ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ عَنِ عَنِ الطَّاعُونِ، فَأَخْبَرَنِي: أَنَّهُ عَذَابٌ يَبْعَثُهُ اللهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ، وَأَنَّ اللهَ جَعَلَهُ الطَّاعُونُ فَيَمْكُثُ فِي بَلَدِهِ صَابِرًا رَحْمَةً لِلْمُؤْمِنِينَ، لَيْسَ مِنْ أَحَدٍ يَقَعُ الطَّاعُونُ فَيَمْكُثُ فِي بَلَدِهِ صَابِرًا مُحْتَسِبًا، يَعْلَمُ أَنَّهُ لَا يُصِيبُهُ إِلَّا مَا كَتَبَ اللهُ لَهُ، إِلَّا كَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرٍ شَهِيدٍ).

#### بَابُ مَنْ قَاتَلَ دُونَ مَالِهِ

٨٣٢ - عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو رَهُمْ ، قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَ ﷺ يَقُولُ: مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدُ (٢).

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمٍ فِي رِوَايَةٍ: مَا تَعُدُّونَ الشَّهِيدَ فِيكُمْ؟ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، مَنْ قُتِلَ فِي سَبِيلِ اللهِ فَهُوَ شَهِيدٌ. قَالَ: إِنَّ شُهَدَاء أُمَّتِي إِذًا لَقَلِيلٌ! قَالُوا: فَمَنْ هُمْ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: مَنْ قُتِلَ فِي سَبِيلِ اللهِ فَهُوَ شَهِيدٌ، وَمَنْ مَاتَ فِي سَبِيلِ اللهِ فَهُوَ شَهِيدٌ...

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِم مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﴾ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ال

#### بَابٌ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُواْ مَا عَهَدُواْ ٱللَّهَ عَلَيْهِ ﴾

مِّهُ عَنْ النَّضْرِ هَ اللهِ عَلَى اللهِ عَبْتُ عَنْ أَنَسُ مُ النَّصْرِ هَ اللهُ عَنْ اللهُ ا

## بَابُ مَنْ قَاتَلَ لِلْمَغْنَمِ هَلْ يَنْقُصُ مِنْ أَجْرِهِ؟

٨٣٤ - عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ رَفِّيْهِ، قَالَ: قَالَ أَعْرَابِيٌّ لِلنَّبِيِّ عَلَيْهُ:
الرَّجُلُ يُقَاتِلُ لِلْمَعْنَمِ، وَالرَّجُلُ يُقَاتِلُ لِيُذْكَرَ، وَيُقَاتِلُ لِيُرَى مَكَانُهُ، مَنْ فِي سَبِيلِ اللهِ؟ - وَفِي رِوَايَةٍ: فَإِنَّ أَحَدَنَا يُقَاتِلُ غَضَبًا، وَيُقَاتِلُ حَمِيَّةً. وَفِي سَبِيلِ اللهِ؟ - وَفِي رِوَايَةٍ: فَإِنَّ أَحَدَنَا يُقَاتِلُ غَضَبًا، وَيُقَاتِلُ حَمِيَّةً. وَفِي رَوَايَةٍ: وَيُقَاتِلُ مَنْ قَاتَلَ لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللهِ رِوَايَةٍ: وَيُقَاتِلُ شَجَاعَةً، وَيُقَاتِلُ رِيَاءً؟ -. فَقَالَ: مَنْ قَاتَلَ لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللهِ هِي سَبِيلِ اللهِ.

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمٍ: وَاهًا لِرِيحِ الْجَنَّةِ!.

### بَابُ الْإِسْلَامِ قَبْلَ الْقِتَالِ\*

م٣٥ \_ عَنِ الْبَرَاءِ وَ اللهُ اللهُ عَالَ: أَتَى النَّبِيَّ عَلَىٰ وَجُلٌ (مُقَنَّعٌ بِالْحَدِيدِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! أَقَاتِلُ أَوْ أُسْلِمُ؟ قَالَ: أَسْلِمْ ثُمَّ قَاتِلُ). فَأَسْلَمَ، ثُمَّ قَاتَلَ فَقُتِلَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ: عَمِلَ قَلِيلًا وَأُجِرَ كَثِيرًا.

## بَابٌ فَضْلِ مَنْ جَهَّزَ غَازِيًا أَوْ خَلَفَهُ بِخَيْرٍ

٨٣٦ - عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ وَ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَمْ حَهَّزَ عَازِيًا فِي سَبِيلِ اللهِ بِخَيْرٍ فَقَدْ غَزَا، وَمَنْ خَلَفَ غَازِيًا فِي سَبِيلِ اللهِ بِخَيْرٍ فَقَدْ غَزَا،

### بَابُّ: الْجِهَادُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ \*

٨٣٧ ـ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ: سَمِعْتُ مُعَاوِيَةَ هَا اللَّهِ خَطِيبًا يَقُولُ: سَمِعْتُ النَّبِيَ عَلَى يَقُولُ: مَنْ يُرِدِ الله بِهِ خَيْرًا يُفَقِّههُ فِي خَطِيبًا يَقُولُ: سَمِعْتُ النَّبِيَ عَلَى اللَّهِ يَقُولُ: مَنْ يُرِدِ الله بِهِ خَيْرًا يُفَقِّههُ فِي اللَّينِ، وَإِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ، وَاللهُ يُعْطِي، وَلَنْ تَزَالَ (هَذِهِ الْأُمَّةُ) \_ وَفِي رِوَايَةٍ: مِنْ أُمَّتِي أُمَّةٌ \_ قَائِمَةً عَلَى أَمْرِ اللهِ، لَا يَضُرُّهُمْ مَنْ خَالَفَهُمْ \_ وَفِي رِوَايَةٍ: وَلَا مَنْ خَلَلَهُمْ \_ حَتَى يَأْتِيَ أَمْرُ اللهِ. وَفِي رِوَايَةٍ: وَلَا مَنْ خَذَلَهُمْ \_ حَتَى يَأْتِيَ أَمْرُ اللهِ. وَفِي رِوَايَةٍ: وَلَا مَنْ خَذَلَهُمْ \_ حَتَى يَأْتِيَ أَمْرُ اللهِ. وَفِي رِوَايَةٍ: وَلَا مَنْ خَذَلَهُمْ \_ حَتَى يَأْتِيَ أَمْرُ اللهِ. وَفِي رِوَايَةٍ:

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِم مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ﴿ مَالَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْحَارِجَ فِي أَهْلِهِ وَمَالِهِ بِخَيْرٍ لَيُخَرِّجُ مِنْ كُلِّ رَجُلَيْنِ رَجُلٌ. ثُمَّ قَالَ لِلْقَاعِدِ: أَيُّكُمْ خَلَفَ الْخَارِجَ فِي أَهْلِهِ وَمَالِهِ بِخَيْرٍ كَانَ لَهُ مِثْلُ نِصْفِ أَجْرِ الْخَارِجِ.

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِمٍ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ ﷺ: فَيَنْزِلُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ، فَيَقُولُ أَمِيرُهُمْ: تَعَالَ صَلَّ لَنَا. فَيَقُولُ: لَا؛ إِنَّ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضِ أَمَرَاءُ. تَكْرِمَةَ اللهِ هَذِهِ الْأُمَّةَ.

وَفِي حَدِيثِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ وَقَاصٍ وَقَاصٍ وَقَاصٍ وَقَاصٍ وَقَامِ الْعَرْبِ طَاهِرِينَ عَلَى الْحَقِّ حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ.

(وَفِي رِوَايَةٍ: وَلَنْ يَزَالَ أَمْرُ هَذِهِ الْأُمَّةِ مُسْتَقِيمًا حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ)(١).

### بَابُ الْكَافِرِ يَقْتُلُ الْمُسْلِمَ، ثُمَّ يُسْلِمُ، فَيُسَدُّدُ بَعَدُ وَيُقْتَلُ

الله عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً وَ اللهِ اللهُ عَلَى الْقَاتِلِ فَيُسْتَشْهَدُ.

بَابُ: الْخَيْلُ مَعْقُودٌ فِي نَوَاصِيهَا الْخَيْرُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ

٨٣٩ - عَنْ عُرْوَةَ الْبَارِقِيِّ رَفِّهِهُ: أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ<sup>(٢)</sup>: الْخَيْلُ مَعْقُودٌ
 في نَوَاصِيهَا الْخَيْرُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ: الْأَجْرُ، وَالْمَغْنَمُ.

٨٤٠ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ رَبِيْ اللهِ عَلَيْهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: الْبَرَكَةُ
 في نَوَاصِي الْخَيْلِ.

#### بَابُ السَّبْقِ بَيْنَ الْخَيْلِ

٨٤١ - عَنْ نَافِعِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﴿ مَا اللهِ عَالَ: سَابَقَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ الْحَفْيَاءِ، وَكَانَ أَمَدُهَا ثَنِيَّةً

<sup>(</sup>۱) وَلِمُسْلِمٍ مِنْ حَدِيثِ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ وَ اللهِ اللهِ عَصَابَةٌ مِنْ أُمَّتِي يُقَاتِلُونَ عَلَى أَمْرِ اللهِ قَاهِرِينَ لِعَدُوهِم، لَا يَضُرُّهُمْ مَنْ خَالَفَهُمْ حَتَّى تَأْتِبَهُمُ السَّاعَةُ وَهُمْ عَلَى ذَلِك. فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْرِو فَهَا: أَجَلْ، ثُمَّ يَبْعَثُ اللهُ رِيحًا كَرِيحِ الْمِسْكِ، مَسُّهَا مَسُّ الْحَرِيرِ، فَلَا تَتُرُكُ نَفْسًا فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةٍ مِنَ الْإِيمَانِ إِلَّا فَبَضَتْهُ، ثُمَّ يَبْقَى شِرَارُ النَّاسِ عَلَيْهِمْ تَقُومُ السَّاعَةُ. ثُمَّ يَبْقَى شِرَارُ النَّاسِ عَلَيْهِمْ تَقُومُ السَّاعَةُ.

 <sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِمٍ مِنْ حَدِيثِ جَرِيرٍ فَاهَٰهُ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَلْوِي نَاصِيَةً فَرَسٍ بِإِصْبَعِهِ
 وَيَقُولُ...

## بَابُ: لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ

• وَفِي حَدِيثِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ وَهِنَهُ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ وَهِ أَمْلَى عَلَيْهِ: 
﴿ لَا يَسْتَوِى ٱلْقَعِدُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ ﴿ وَٱلْمُجَعِدُونَ فِي سَبِيلِ ٱللهِ ﴾ فَحَاءَهُ ابْنُ أُمِّ مَكْتُوم (وَهُو يُمِلُهَا عَلَيّ، قَالَ: يَا رَسُولِ اللهِ! واللهِ لَوْ أَسْتَطِيعُ الْجَهَادَ لَجَاهَدُّتُ). وَكَانَ أَعْمَى، فَأَنْزَلَ اللهُ عَلَى رَسُولِهِ وَ اللهِ يَعِيْهُ (وَفَخِذُهُ عَلَى فَخِذِي، لَحَاهَدُّتُ). وَكَانَ أَعْمَى، فَأَنْزَلَ اللهُ عَلَى رَسُولِهِ وَ اللهِ عَلَى عَنْهُ، فَأَنْزَلَ اللهُ:) فَتَقَلَتُ عَلَى حَتّى خِفْتُ أَنْ لَا اللهُ:) فَخِذِي، ثُمّ سُرِّي عَنْهُ، فَأَنْزَلَ اللهُ:) فَخَذِي، ثُمّ سُرِّي عَنْهُ، فَأَنْزَلَ اللهُ:)

(وَفِي حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَقِيد: ﴿ لَا يَسْتَوِى ٱلْقَاعِدُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ عَنْ بَدْرٍ، وَالْخَارِجُونَ إِلَى بَدْرٍ).

### بَابُ مَنْ حَبَسَهُ الْعُذْرُ عَنِ الْغَزْوِ

٨٤٣ ـ (عَنْ أَنْسِ طَهِٰنهُ)(١): أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ فِي غَزَاةٍ، فَقَالَ: إِنَّ

<sup>(</sup>١) أَمَّا مُسْلِمٌ فَرَوَاهُ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ ﴿ اللَّهِ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

أَقْوَامًا بِالْمَدِينَةِ خَلْفَنَا، مَا سَلَكْنَا شِعْبًا وَلَا وَادِيًا إِلَّا وَهُمْ مَعَنَا فِيهِ؛ حَبَسَهُمُ الْعُذْرُ(۱).

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمٍ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ عَلَيْهُ: إِلَّا شَرِكُوكُمْ فِي الْأَجْرِ.

#### يتاب التير

### بَابُ أَمْرِ الْبُعُوثِ بِالْيُسْرِ\*

٨٤٤ ـ عَنْ أَبِي مُوسَى ضَهُهُ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ بَعَثَ مُعَاذًا وَأَبَا مُوسَى إِلَى الْيَمَنِ، قَالَ: (١) يَسِّرَا ولَا تُعَسِّرَا، وَبَشِّرَا (٢) وَلَا تُنفِّرَا، وَتَطَاوَعَا وَلَا تُخْتَلِفَا.
تَخْتَلِفَا.

• وَفِي حَدِيثِ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ وَ اللهِ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: يَسِّرُوا وَلَا تُعَسِّرُوا، وَسَكِّنُوا وَلَا تُنَفِّرُوا.

### بَابُ الْحَدِّ بَيْنَ الصَّغِيرِ وَالكَبِيرِ فِيمَنْ يُجَازُ لِلْقِتَالِ\*

مَعْوَ مَعْوَ مَعْوَ مَعْوَ عَضَ ابْنِ عُمَرَ عَهَا: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ عَرَضَهُ يَوْمَ أُحُدٍ وَهُوَ ابْنُ أَرْبَعَ عَشْرَةَ سَنَةً فَلَمْ يُجِزْنِي، ثُمَّ عَرَضَنِي يَوْمَ الْخَنْدَقِ وَأَنَا ابْنُ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً فَأَجَازَنِي. قَالَ نَافِعٌ: فَقَدِمْتُ عَلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَهُوَ عَشْرَةَ سَنَةً فَأَجَازَنِي. قَالَ نَافِعٌ: فَقَدِمْتُ عَلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَهُو خَلْيفَةٌ، فَحَدَّثُتُهُ هَذَا الْحَدِيثَ، فَقَالَ: إِنَّ هَذَا لَحَدُّ بَيْنَ الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ. وَكُتَبَ إِلَى عُمَّالِهِ أَنْ يَفْرضُوا لِمَنْ بَلَغَ خَمْسَ عَشْرَةً (٣).

• (وَفِي حَدِيثِ الْبَرَاءِ هُ قَالَ: اسْتُصْغِرْتُ أَنَا وَابْنُ عُمَرَ يَوْمَ بَدْرٍ).

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمٍ فِي رِوَايَةٍ: ادْعُوَا النَّاسَ.

 <sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِم فِي رِوَايَةٍ: وَعَلَّمَا.

<sup>(</sup>٣) وَلِمُسْلِمِ: وَمَنْ كَانَ دُونَ ذَلِكَ فَاجْعَلُوهُ فِي الْعِيَالِ.

### بَابُ السَّفَرِ بِالْمَصَاحِفِ إِلَى أَرْضِ الْعَدُّقِ

٨٤٦ - عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَهِي اللهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَى أَنْ يُسَافَرَ بِالْقُرْآنِ إِلَى أَرْضِ الْعَدُوِّ(١).

#### بَابُّ: السَّفَرُ قِطْعَةٌ مِنَ الْعَدَابِ

٨٤٧ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَىٰ قَالَ: السَّفَرُ قِطْعَةُ مِنَ الْعَذَابِ، يَمْنَعُ أَحَدَكُمْ نَوْمَهُ وَطَعَامَهُ وَشَرَابَهُ، فَإِذَا قَضَى أَحَدُكُمْ نَهْمَتَهُ فَلْيُعَجِّلُ إِلَى أَهْلِهِ.

### بَابُ: لَا يَطْرُقُ أَهْلَهُ لَيْلًا إِذَا أَطَالَ الْغَيْبَةَ

٨٤٨ - عَنْ جَابِرٍ رَهِهُ، قَالَ: نَهَى النَّبِيُ ﷺ أَنْ يَطْرُقَ أَهْلَهُ لَيُلَا (٢٠).

وَفِي رِوَايَةٍ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: إِذَا أَطَالَ أَحَدُكُمُ الْغَيْبَةَ فَلَا يَطْرُقْ أَهْلَهُ لَيْلًا.

٨٤٩ \_ عَنْ أَنَسِ رَهِ اللهِ ، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ عَلَيْ لَا يَطْرُقُ أَهْلَهُ ، كَانَ لَا يَدْخُلُ إِلَّا غُدْوَةً أَوْ عَشِيَّةً .

بَابُ الْإِغَارَةِ عَلَى الكُفَّارِ مِنْ غَيْرِ إِعْلامٍ إِذَا بِلَغَتْهُمُ الدَّعْوَةُ \* بَابُ الْإِغَارَةِ عَلَى الكُفَّادِ مِنْ غَيْرِ إِعْلامٍ إِذَا بِلَغَتْهُمُ الدَّعْوَةُ \* ١٥٠ - عَنِ ابْنِ عَوْنِ، قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى نَافِعٍ (٣)، فَكَتَبَ إِليَّ: أَنَّ

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِم فِي رِوَايَةٍ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: لَا تُسَافِرُوا بِالْقُرْآنِ؛ فَإِنِّي لَا آمَنُ أَنْ يَنَالَهُ الْعَدُوُّ. قَالَ أَيُّوبُ: فَقَدْ نَالَهُ الْعَدُوُّ وَخَاصَمُوكُمْ بِهِ.

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِم: يَتَخَوَّنُهُمْ أَوْ يَلْتَمِسُ عَثَرَاتِهِمْ.

<sup>(</sup>٣) وَلِمُسْلِمٌ: أَسْأَلُهُ عَنِ الدُّعَاءِ قَبْلَ الْقِتَالِ، فَكَتَبَ إِلَيَّ: إِنَّمَا كَانَ ذَلِكَ فِي أَوَّكِ الْإِسْلَامِ.

النَّبِيَّ ﷺ أَغَارَ عَلَى بَنِي الْمُصْطَلِقِ وَهُمْ غَارُّونَ، وَأَنْعَامُهُمْ تُسْقَى عَلَى الْمُاءِ، فَقَتَلَ مُقَاتِلَتَهُمْ، وَسَبَى ذَرَارِيَّهُمْ، وَأَصَابَ يَوْمَئِذٍ جُوَيْرِيَةً. حَدَّثَنِي بِهِ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ ﷺ، وَكَانَ فِي ذَلِكَ الْجَيْشِ.

# بَابُ مَا كَانَ يَبْعَثُ النَّبِيُّ ﷺ مِنَ الْأُمْرَاءِ وَالرُّسُلِ

٨٥١ ـ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ وَإِلَيْهَا، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو سُفْيَانَ وَ اللَّهُ مِنْ فِيهِ إِلَى فِيَّ، قَالَ: انْطَلَقْتُ فِي الْمُدَّةِ الَّتِي كَانَتْ بَيْنِي وَبَيْنَ رَسُولِ اللهِ ﷺ، قَالَ: فَبَيْنَا أَنَا بِالشَّأْمِ إِذْ جِيءَ بِكِتَابٍ مِنَ النَّبِيِّ ﷺ إِلَى هِرَقْلَ. قَالَ: وَكَانَ دَحْيَةُ الْكَلْبِيُّ جَاءَ بِهِ، فَدَفَعَهُ إِلَى عَظِيم بُصْرَى، فَدَفَعَهُ عَظِيمُ بُصْرَى إِلَى هِرَقْلَ. قَالَ: فَقَالَ هِرَقْلُ: هَلْ هَا هُنَا أَحَدٌ مِنْ قَوْم هَذَا الرَّجُلِ الَّذِي يَزْعُمُ أَنَّهُ نَبِيٌّ؟ فَقَالُوا: نَعَمْ. قَالَ: فَدُعِيتُ فِي نَفَرٍ مِنْ قُرَيْشٍ، فَدَخَلْنَا عَلَى هِرَقْلَ، فَأُجْلِسْنَا بَيْنَ يَدَيْهِ، فَقَالَ: أَيُّكُمْ أَقْرَبُ نَسَبًا مِنْ هَذَا الرَّجُلِ الَّذِي يَزْعُمُ أَنَّهُ نَبِيٌّ؟ فَقَالَ أَبُو سُفْيَانَ: فَقُلْتُ: أَنَا. فَأَجْلَسُونِي بَيْنَ يَدَيْهِ، وَأَجْلَسُوا أَصْحَابِي خَلْفِي، ثُمَّ دَعَا بِتَرْجُمَانِهِ، فَقَالَ: قُلْ لَهُمْ: إِنِّي سَائِلٌ هَذَا عَنْ هَذَا الرَّجُلِ الَّذِي يَزْعُمُ أَنَّهُ نَبِيٌّ، فَإِنْ كَذَبَنِي فَكَذَّبُوهُ. قَالَ أَبُو سُفْيَانَ: وَايْمُ اللهِ لَوْلَا أَنْ يُؤْثِرُوا عَلَيَّ الْكَذِبَ لَكَذَبْتُ، ثُمَّ قَالَ لِتَرْجُمَانِهِ: سَلْهُ: كَيْفَ حَسَبُهُ فِيكُمْ؟ قَالَ: قُلْتُ: هُوَ فِينَا ذُو حَسَبٍ. قَالَ: فَهَلْ كَانَ مِنْ آبَائِهِ مَلِكٌ؟ قَالَ: قُلْتُ: لَا. قَالَ: فَهَلْ كُنْتُمْ تَتَّهِمُونَهُ بِالْكَذِبِ قَبْلَ أَنْ يَقُولَ مَا قَالَ؟ قُلْتُ: لَا. قَالَ: أَيتَّبِعُهُ أَشْرَافُ النَّاسِ أَمْ ضُعَفَاؤُهُمْ؟ قَالَ: قُلْتُ: بَلْ ضُعَفَاؤُهُمْ. قَالَ: يَزِيدُونَ أَوْ يَنْقُصُونَ؟ قَالَ: قُلْتُ: لَا، بَلْ يَزِيدُونَ. قَالَ: هَلْ يَرْتَدُّ أَحَدٌ مِنْهُمْ عَنْ دِينِهِ بَعْدَ أَنْ يَدْخُلَ فِيهِ سَخْطَةً لَهُ؟ قَالَ: قُلْتُ: لَا. قَالَ: فَهَلْ قَاتَلْتُمُوهُ؟ قَالَ: قُلْتُ: نَعَمْ. قَالَ: فَكَيْفَ كَانَ قِتَالُكُمْ إِيَّاهُ؟ قَالَ: قُلْتُ: تَكُونُ الْحَرْبُ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُ سِجَالًا، يُصِيبُ مِنَّا وَنُصِيبُ مِنْهُ. قَالَ: فَهَلْ يَغْدِرُ؟ قَالَ: قُلْتُ: لَا، وَنَحْنُ مِنْهُ فِي هَذِهِ الْمُدَّةِ لَا نَدْرِي مَا هُوَ صَانِعٌ فِيهَا. قَالَ: وَاللهِ مَا أَمْكَنْنِي مِنْ كَلِمَةٍ أُدْخِلُ فِيهَا شَيْئًا غَيْرَ هَذِهِ. قَالَ: فَهَلْ قَالَ هَذَا الْقَوْلَ أَحَدٌ قَبْلَهُ؟ قُلْتُ: لَا. ثُمَّ قَالَ لِتُرْجُمَانِهِ: قُلْ لَهُ: إِنِّي سَأَلْتُكَ عَنْ حَسَبِهِ فِيكُمْ، فَزَعَمْتَ أَنَّهُ فِيكُمْ ذُو حَسَب، وَكَذَلِكَ الرُّسُلُ تُبْعَثُ فِي أَحْسَابِ قَوْمِهَا. وَسَأَلْتُكَ هَلْ كَانَ فِي آبَائِهِ مَلِكٌ، فَزَعَمْتَ أَنْ لَا، فَقُلْتُ: لَوْ كَانَ مِنْ آبَائِهِ مَلِكٌ؛ قُلْتُ: رَجُلٌ يَطْلُبُ مُلْكَ آبَائِهِ. وَسَأَلْتُكَ عَنْ أَتْبَاعِهِ: أَضْعَفَاؤُهُمْ أَمْ أَشْرَافُهُمْ؟ فَقُلْتَ: بَلْ ضُعَفَاؤُهُمْ، وَهُمْ أَتْبَاعُ الرُّسُلِ. وَسَأَلْتُكَ هَلْ كُنْتُمْ تَتَّهِمُونَهُ بِالْكَذِبِ قَبْلَ أَنْ يَقُولَ مَا قَالَ؟ فَزَعَمْتَ أَنْ لَا، فَعَرَفْتُ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ لِيَدَعَ الْكَذِبَ عَلَى النَّاسِ ثُمَّ يَذْهَبَ فَيَكْذِبَ عَلَى اللهِ. وَسَأَلْتُكَ هَلْ يَرْتَدُّ أَحَدٌ مِنْهُمْ عَنْ دِينِهِ بَعْدَ أَنْ يَدْخُلَ فِيهِ سَخْطَةً لَهُ؟ فَزَعَمْتَ أَنْ لَا، وَكَذَلِكَ الْإِيمَانُ إِذَا خَالَطَ بَشَاشَةَ الْقُلُوبِ. وَسَأَلْتُكَ هَلْ يَزِيدُونَ أَمْ يَنْقُصُونَ؟ فَزَعَمْتَ أَنَّهُمْ يَزِيدُونَ، وَكَذَلِكَ الْإِيمَانُ حَتَّى يَتِمَّ. وَسَأَلْتُكَ هَلْ قَاتَلْتُمُوهُ؟ فَزَعَمْتَ أَنَّكُمْ قَاتَلْتُمُوهُ، فَتَكُونُ الْحَرْبُ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ سِجَالًا، يَنَالُ مِنْكُمْ وَتَنَالُونَ مِنْهُ، وَكَذَلِكَ الرُّسُلُ تُبْتَلَى، ثُمَّ تَكُونُ لَهُمُ الْعَاقِبَةُ. وَسَأَلْتُكَ هَلْ يَغْدِرُ؟ فَزَعَمْتَ أَنَّهُ لَا يَغْدِرُ، وَكَذَلِكَ الرُّسُلُ لَا تَغْدِرُ. وَسَأَنْتُكَ هَلْ قَالَ أَحَدٌ هَذَا الْقَوْلَ قَبْلَهُ؟ فَزَعَمْتَ أَنْ لَا، فَقُلْتُ: لَوْ كَانَ قَالَ هَذَا الْقَوْلَ أَحَدٌ قَبْلَهُ؛ قُلْتُ: رَجُلٌ ائْتَمَّ بِقَوْلٍ قِيلَ قَبْلَهُ. قَالَ: ثُمَّ قَالَ: بِمَ يَأْمُرُكُمْ؟ قَالَ: قُلْتُ: يَأْمُرُنَا بِالصَّلَاةِ، وَالزَّكَاةِ، وَالصِّلَةِ، وَالْعَفَافِ (وَفِي رِوَايَةٍ: وَالصِّدْقِ. وَفِي رِوَايَةٍ: وَالْوَفَاءِ بِالْعَهْدِ، وَأَدَاءِ الْأَمَانَةِ، وَفِيهَا: يِأْمُرُنَا أَنْ نَعْبُدَ اللهَ لَا نُشْرِكُ بِهِ شَيْتًا، وَيَنْهَانَا عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا). قَالَ: إِنْ يَكُ مَا تَقُولُ فِيهِ حَقًّا فَإِنَّهُ نَبِيٌّ، وَقَدْ كُنْتُ أَعْلَمُ أَنَّهُ خَارِجٌ، وَلَمْ أَكُ أَظُنُّهُ مِنْكُمْ، وَلَوْ أَنِّي أَعْلَمُ أَنِّي أَخْلُصُ

إِلَيْهِ لَأَحْبَبْتُ لِقَاءَهُ، وَلَوْ كُنْتُ عِنْدَهُ لَغَسَلْتُ عَنْ قَدَمَيْهِ، وَلَيَبْلُغَنَّ مُلْكُهُ مَا تَحْتَ قَدَمَيَّ. قَالَ: ثُمَّ دَعَا بِكِتَابِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ فَقَرَأَهُ، فَإِذَا فِيهِ: بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ. مِنْ مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللهِ عَنِي رِوَايَةٍ: عَبْدِ اللهِ وَرَسُولِهِ اللهِ عَبْدُ فَإِنِّي أَدْعُوكَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، مِنْ مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللهِ عَنِي رِوَايَةٍ: عَبْدِ اللهِ وَرَسُولِهِ إِلَى هِرَقْلَ عَظِيمِ الرُّومِ، سَلَامٌ عَلَى مَنِ اتَّبَعَ اللهُ أَجْرَكَ مَرَّتَيْنِ، فَإِنْ تَوَلَّيْتَ بِيعَايَةٍ الْإِسْلَامِ، أَسْلِمْ بَسُلَمْ، وَأَسْلِمْ بُوْتِكَ اللهُ أَجْرَكَ مَرَّتَيْنِ، فَإِنْ تَوَلَّيْتَ فَإِنْ تَوَلَّيْتَ فَإِنْ عَلَيْقُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى مَنْ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى الله عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الْأَصْوَاتُ عِنْدَهُ، وَكَثُورَ اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الْإَسْلَامَ (وَفِي رِوَايَةٍ: ذَلِيلًا) وَأَنَا كَارِهُ ).

(وَفِي رِوَايَةٍ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ بَعَثَ بِكِتَابِهِ إِلَى كِسْرَى مَعَ عَبْدِ اللهِ بْنِ حُذَافَةَ السَّهْمِيِّ، فَأَمَرَهُ أَنْ يَدْفَعَهُ إِلَى عَظِيمِ الْبَحْرَيْنِ، فَدَفَعَهُ عَظِيمُ الْبَحْرَيْنِ إِلَى كِسْرَى، فَلَمَّا قَرَأَهُ مَزَّقَهُ).

بَابٌ: ﴿ وَلَتَنْمَعُنَ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَبَ مِن قَبْلِكُمْ وَمِنَ ٱلَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذَك كَثِيرًا ﴾

اِكَافِ عَلَى قَطِيفَةِ فَدَكِيَّةٍ، وَأَرْدَفَ أُسَامَةً وَرَاءَهُ، يَعُودُ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةً قَبْلَ وَقُعَةِ بَدْرٍ، فَسَارَ حَتَّى مَرَّ بِمَجْلِسٍ فِيهِ عَبْدُ اللهِ بْنُ أُبَيِّ ابْنُ سَلُولَ، وَذَلِكَ وَقُعَةِ بَدْرٍ، فَسَارَ حَتَّى مَرَّ بِمَجْلِسٍ فِيهِ عَبْدُ اللهِ بْنُ أُبَيِّ ابْنُ سَلُولَ، وَذَلِكَ قَبْلَ أَنْ يُسْلِمَ عَبْدُ اللهِ، وَفِي الْمَجْلِسِ أَخْلَاطٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُشْرِكِينَ وَبُلُ اللهِ بْنُ رَوَاحَةً، فَلَمَا غَشِيَتِ عَبَدَةِ الْأَوْثَانِ وَالْيَهُودِ، وَفِي الْمَجْلِسِ عَبْدُ اللهِ بْنُ رَوَاحَةَ، فَلَمَا غَشِيَتِ عَبَدَةِ الْأَوْثَانِ وَالْيَهُودِ، وَفِي الْمَجْلِسِ عَبْدُ اللهِ بْنُ رَوَاحَةَ، فَلَمَا غَشِيتِ الْمَجْلِسَ عَبْدُ اللهِ بْنُ رَوَاحَةً، فَلَمَا غَشِيتِ اللهِ بْنُ أَبَيً أَنْفَهُ بِرِدَائِهِ، قَالَ: لَا تُغَبِّرُوا اللهِ بْنُ أَبِي أَنْفَهُ بِرِدَائِهِ، قَالَ: لَا تُغَبِّرُوا

عَلَيْنَا! فَسَلَّمَ النَّبِيُّ ﷺ وَوَقَفَ وَنَزَلَ، فَدَعَاهُمْ إِلَى اللهِ، فَقَرَأَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنَ، فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ أُبِيِّ: يَا أَيُّهَا الْمَرْءُ! إِنَّهُ لَا أَحْسَنَ مِمَّا تَقُولُ إِنْ كَانَ حَقًّا، فَلَا تُؤذِنَا بِهِ فِي مَجْلِسِنَا، وَارْجِعْ إِلَى رَحْلِكَ، فَمَنْ جَاءَكَ فَاقْصُصْ عَلَيْهِ. قَالَ ابْنُ رَوَاحَةَ: بَلَى يَا رَسُولَ اللهِ! فَاغْشَنَا بِهِ فِي مَجَالِسِنَا، فَإِنَّا نُحِبُّ ذَلِكَ. فَاسْتَبَّ الْمُسْلِمُونَ وَالْمُشْرِكُونَ وَالْيَهُودُ، حَتَّى كَادُوا يَتَثَاوَرُونَ، فَلَمْ يَزَلِ النَّبِيُّ عَلَيْتُ - وَفِي رِوَايَةٍ: يُخَفِّضُهُمْ - (حَتَى سَكَتُوا)، فَرَكِبَ النَّبِيُّ عَلَيْ دَابَّتَهُ حَتَّى دَخَلَ عَلَى سَعْدِ بْن عُبَادَةً صَلَّىٰ اللهُ: أَيْ سَعْدُ! أَلَمْ تَسْمَعْ مَا قَالَ أَبُو حُبَابِ؟ \_ يُريدُ عَبْدَ اللهِ بْنَ أُبَيِّ \_، قَالَ سَعْدٌ: يَا رَسُولَ اللهِ! اعْفُ عَنْهُ وَاصْفَحْ، فَلَقَدْ أَعْطَاكَ اللهُ مَا أَعْطَاكَ، وَلَقَدِ اجْتَمَعَ أَهْلُ هَذِهِ الْبَحْرَةِ عَلَى أَنْ يُتَوِّجُوهُ فَيُعَصِّبُوهُ، فَلَمَّا رَدَّ ذَلِكَ بالْحَقّ الَّذِي أَعْطَاكَ شَرِقَ بِذَلِكَ، فَذَلِكَ الَّذِي فَعَلَ بِهِ مَا رَأَيْتَ. وَفِي رِوَايَةٍ: فَعَفَا عَنْهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ، (وكان النّبيُّ ﷺ وأصحابُه يَغْفُون عن الْمَشْرِكِين وأهْل الْكتاب كُمَا أَمَرْهُمُ اللهُ، ويصْبِرُونَ على الْأَذَى، قال الله وَعَلَى: ﴿ وَلَشَمْعُكَ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَمِنَ ٱلَّذِينَ ٱلْشَرَكُوا أَذَّك كَشِيرًا ﴾ الآية، وقال الله: ﴿ وَ فَ شِيرٌ مِن أَهُلِ ٱلْكِئْنِ لَوْ نُرُدُّونَكُم مِنْ بَعْدِ إِيمَٰنِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِنْ عِندِ أَنفُسِهِمَ ﴾ إلى آخر الآية، وكان النَّبِيُّ عَنْ يَتْ الْعَفُو مَا أَمِرُهُ اللهُ بِهِ، حتَّى أَذِنَ اللهُ فِيهِمْ، فَلمَّا غُزَا رسُولُ الله عِينَ بدرا، فقتل الله به ضناديد كُفّار قُريْش؛ قال ابْنُ أُبيِّ ابْنُ سَلُولَ وَمَنْ مَعَهُ مِنَ الْمُشْرِكِينِ وَعَبْدَةَ الْأَوْثَانِ: هَذَا أَمْرُ قَدْ تُوجِّه! فبايعُوا الرَّسُولَ عَلَى الْإِسْلام، فأَسْلَمُوا).

• وَفِي حَدِيثِ أَنسِ بْنِ مَالِكِ ظَيْهَ قَالَ: قِيلَ لِلنَّبِيِّ عَيْهُ: لَوْ أَتَيْتَ عَبْدَ اللهِ بْنَ أُبِيِّ! فَانْطَلَقَ إِلَيْهِ النَّبِيُّ عَيْهُ، وَرَكِبَ حِمَارًا، فَانْطَلَقَ الْمُسْلِمُونَ

يَمْشُونَ مَعَهُ، وَهِيَ أَرْضٌ سَبِحَةٌ، فَلَمَّا أَتَاهُ النّبِيُّ ﷺ قَالَ: إِلَيْكَ عَنِي؟ وَاللهِ لَقَدْ آذَانِي نَتْنُ حِمَارِكَ. فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ مِنْهُمْ: وَاللهِ لَحِمَارُ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَطْيَبُ رِيحًا مِنْكَ. فَغَضِبَ لِعَبْدِ اللهِ رَجُلٌ مِنْ قَوْمِهِ، وَسُولِ اللهِ ﷺ أَطْيَبُ رِيحًا مِنْكَ. فَغَضِبَ لِعَبْدِ اللهِ رَجُلٌ مِنْ قَوْمِهِ، (فَشَتَمَهُ)، فَغَضِبَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَصْحَابُهُ، فَكَانَ بَيْنَهُمَا ضَرْبٌ بِالْجَرِيدِ وَالْأَيْدِي وَالنِّعَالِ، فَبَلَغَنَا أَنَّهَا أُنْزِلَتْ: ﴿وَإِن طَآلِهِفَنَانِ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱقْنَتَلُوا فَاللهِ عَلَيْهُمَا مِنْ ٱلمُؤْمِنِينَ ٱقْنَتَلُوا فَاللهُ عَلَيْهُمَا مِنْ ٱلمُؤْمِنِينَ ٱقْنَتَلُوا فَاللهِ عَلَيْهُمَا مَلِحُوا بَيْنَهُمَا فَى اللهُ عَلَيْهِ مِنَ ٱلمُؤْمِنِينَ ٱقْنَتَلُوا فَاللهِ عَلَيْهُمَا أَلْهُ اللهِ عَلَيْهُمَا أَصْدِي وَاللهِ عَلَيْهُمَا أَصْدِيلِهِ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ مَا أَنْ فَا لَهُ عَلَيْهُمَا أَنْ إِلَيْهُمَا أَنْ إِلْهُ عَلَيْهِ مِنَ اللهُ عَلَيْهُمَا أَنْ إِلَى اللهِ عَلَيْهُمَا أَنْ اللّهُ عَلَيْهُمَا أَنْ إِلَيْهُمَا أَنْ إِلَا لَهُ إِلَيْهُمَا أَلَا أَنْ إِلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُمَا أَنْ إِلَيْهُمَا أَلَا اللّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهِ عَلَيْهِمُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللهُ الللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ الللللهِ الللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللّهُ الله

### بَابُ إِثْمِ الْغَادِرِ لِلْبَرِّ وَالْفَاجِرِ

٨٥٣ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَفِي عَنِ النَّبِيِّ عَلَى النَّبِيِّ عَلَى اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَفِي عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ عَلَى اللهِ بْنِ عُلَانٍ بُواع يَوْمَ الْقِيَامَةِ (١) [يُعْرَفُ بِهِ] (٢). وَفِي رِوَايَةٍ:
 يُقَالُ: هَذِهِ غَدْرَةُ فَلَانِ بْنِ فُلَانٍ.

(وَفِي روَايةٍ: لمّا خلعَ أَهْلُ الْمدِينةِ يزيد بْن مْعاوِية جمَع ابْنُ عُمَرَ حَشَمهُ ووَلدَهُ، فقال: إنّي سمعْتُ النّبِي ﷺ يَقْولُ...، وفيها: وَإِنّا قَدْ بايعْنا هَذَا الرّجُلَ على بيْعِ الله ورسُوله، وإنّي لا أعْلمُ غدْرا أعظم مِنْ أَنْ يُبايع رَجُلٌ عَلَى بيْع الله ورسُوله ثُمّ يُنْصِبُ لَهُ الْقتالُ، وإنّي لا أعْلمُ أحدًا مُنكُمْ خلعهُ ولا بايع فِي هذا الْأَمْر إلّا كانت الْفيْصِل بيْني وبيْنه).

#### بَابُ كَرَاهِيَةِ تَمَنِّي لِقَاءِ الْعَدُقِ

٨٥٤ ـ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى ﴿ إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ فِي بَعْضِ أَيَّامِهِ النَّبِي لَقِي فِي النَّاسِ، أَيَّا فِي النَّاسِ، أَيَّ قَامَ فِي النَّاسِ،

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمٍ مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدِ وَلَيْهِ: عِنْدَ اسْتِهِ. وَفِي رِوَايَةٍ: يُرْفَعُ لَهُ بِقَدْرِ غَدْرِهِ، أَلَا وَلَا غَادِرَ أَعْظَمُ غَدْرًا مِنْ أَمِيرِ عَامَّةٍ.

<sup>(</sup>٢) أَمَّا مُسْلِمٌ فَرَوَى مَا بَيْنَ الْمَعْقُوفَيْنِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ وَأَنْسِ ﴿

فَقَالَ: أَيُّهَا النَّاسُ! لَا تَمَنَّوْا لِقَاءَ الْعَدُوِّ، وَسَلُوا اللهَ الْعَافِيَةَ، فَإِذَا لَقِيتُمُوهُمْ فَاصْبِرُوا، وَاعْلَمُوا أَنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ ظِلَالِ السُّيُوفِ. ثُمَّ قَالَ: اللَّهُمَّ مُنْزِلَ السُّيُوفِ. ثُمَّ قَالَ: اللَّهُمَّ مُنْزِلَ الْكِتَابِ، وَمُجْرِيَ السَّحَابِ، وَهَازِمَ الْأَحْزَابِ \_ وَفِي رِوَايَةٍ: سَرِيعَ الْحِسَابِ الْكِتَابِ، وَمُجْرِيَ السَّحَابِ، وَهَازِمَ الْأَحْزَابِ \_ وَفِي رِوَايَةٍ: سَرِيعَ الْحِسَابِ الْمُؤْمَةُمْ \_ وَفِي رِوَايَةٍ: وَزَلْزِلْهُمْ \_ ، وَانْصُرْنَا عَلَيْهِمْ (١).

#### بَابُ: الْحَرْبُ خَدْعَةً

٨٥٥ - عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَبِي قَالَ: قَالَ النَّبِيُ وَ الْحَرْبُ عَبْدِ اللهِ رَبِي الْحَرْبُ عَدْعَةٌ.

### بَابٌ غَزْوِ النِّسَاءِ وَقِتَالِهِنَّ مَعَ الرِّجَالِ

مُوهِ الْهَزَمَ النَّاسُ عَلَيْهُ وَالْنَا لَمَّا كَانَ يَوْمُ أُحُدِ الْهَزَمَ النَّاسُ عَلَيْهِ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ وَكَانَ أَبُو طَلْحَةَ رَجُلًا رَامِيًا شَدِيدَ النَّرْعِ، مُجَوِّبٌ عَلَيْهِ بِحَجَفَةٍ لَهُ، وَكَانَ أَبُو طَلْحَةَ رَجُلًا رَامِيًا شَدِيدَ النَّرْعِ، كَسَرَ يَوْمَئِذِ قَوْسَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا، وَكَانَ الرَّجُلُ يَمُرُ مَعَهُ بِجَعْبَةٍ مِنَ النَّبُلِ، فَيَقُولُ: انْتُرْهَا قَوْمِ، فَيَقُولُ: انْتُرْهَا لِأَبِي طَلْحَةَ. قَالَ: وَيُشْرِفُ النَّبِيُ عَلَيْ يَنْظُرُ إِلَى الْقَوْمِ، فَيَقُولُ أَبُو طَلْحَةَ: بِأَبِي طَلْحَةَ. قَالَ: وَيُشْرِفُ النَّبِيُ عَلَيْ يَنْظُرُ إِلَى الْقَوْمِ، فَيَقُولُ أَبُو طَلْحَةَ: بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي! لَا تُشْرِفُ يُصِيبُكَ سَهْمٌ مِنْ سِهَامِ الْقَوْمِ، فَيَعُولُ أَبُو طَلْحَةَ: بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي! لَا تُشْرِفُ يُصِيبُكَ سَهْمٌ مِنْ سِهَامِ الْقَوْمِ، فَيَعُولُ أَبُو نَحْرِي دُونَ نَحْرِكَ. وَلَقَدْ رَأَيْتُ عَائِشَةَ بِنْتَ أَبِي بَكُرٍ وَأُمَّ سُلَيْمٍ عَلَى مُتُونِهِمَا نَصْعَلَ الْمُشَمِّرَتَانِ أَرَى خَدَمَ سُوقِهِمَا، تُنْقِزَانِ الْقِرَبَ عَلَى مُتُونِهِمَا وَإِنَّهُ مِنْ اللَّهُومِ، ثُمَّ تَرْجِعَانِ فَتَمْلَانِهَا، ثُمَّ تَجِيئَانِ فَتُفُوءَ الْفَوْمِ، ثُمَّ تَرْجِعَانِ فَتَمْلَانِهَا، ثُمَّ تَجِيئَانِ فَتُفُوءَ الْهَوْمِ، ثُمَّ تَرْجِعَانِ فَتَمْلَانِهَا، ثُمَّ تَجِيئَانِ فَتُفُوغَانِهِ فِي أَفُواهِ الْقَوْمِ، ثُمَّ تَرْجِعَانِ فَتَمْلَانِهَا، ثُمَّ تَجِيئَانِ فَتُفُوغَانِهِ فِي أَفُواهِ الْقَوْمِ، ثُمَّ تَرْجِعَانِ فَتَمْلَانِهَا، ثُمَّ تَجِيئَانِ فَتُفُوعَانِهِ فِي

<sup>(</sup>۱) وَلِمُسْلِم مِنْ حَدِيثِ أَبِي مُوسَى وَ اللهِ عَلَيْهُ قَالَ وَهُوَ بِحَضْرَةِ الْعَدُوِّ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ فَقَالَ: يَا أَبَا يَقُولُ: إِنَّ أَبُوابَ الْجَنَّةِ تَحْتَ ظِلَالِ السَّيُوفِ. فَقَامَ رَجُلٌ رَثُ الْهَيْئَةِ، فَقَالَ: يَا أَبَا مُوسَى! آثَتَ سَمِعْتَ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ يَقُولُ هَذَا؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: فَرَجَعَ إِلَى أَصْحَابِهِ، فَقَالَ: أَقْرَأُ عَلَيْكُمُ السَّلَامَ. ثُمَّ كَسَرَ جَفْنَ سَيْفِهِ فَأَلْقَاهُ، ثُمَّ مَشَى بِسَيْفِهِ إِلَى الْعَدُوّ، فَضَرَبَ بِهِ حَتَّى قُتِلَ.

أَفْوَاهِ الْقَوْمِ، وَلَقَدْ وَقَعَ السَّيْفُ مِنْ يَدَيْ أَبِي طَلْحَةَ إِمَّا مَرَّتَيْنِ وَإِمَّا ثَلَاثًا(١).

#### بَابُ مُدَاوَاةِ النِّسَاءِ الْجَرْحَى فِي الْغَزْوِ

٨٥٧ - عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيرِينَ، قَالَتْ: (قَدِمَتِ امْرَأَةٌ فَنَزَلَتْ قَصْرَ بَنِي خَلْفٍ، فَحَدَّثَتْ عَنْ أُخْتِهَا - وَكَانَ زَوْجُ أُخْتِهَا غَزَا مَعَ النَّبِيِّ عَلَى ثِنْتَيْ عَشَرَةَ، وَكَانَتْ أُخْتِي مَعَهُ فِي سِتِّ -)، قَالَتْ: كُنَّا نُدَاوِي الْكَلْمَى، وَنَقُومُ عَلَى الْمَرْضَى (٢).

• (وَفِي حَدِيثِ الرُّبَيِّعِ بِنْتِ مُعَوِّدٍ عِنْهَا، قَالَتْ: كُنَّا نَغْزُو مَعَ النَّبِيِّ عَيْهُ، فَنَسْقِي الْقَوْمَ وَنَحُدُمُهُمْ، وَنَرُدُ الْجَرْحَى وَالْقَتْلَى إِلَى الْمَدِينَةِ)(٣).

#### بَابٌ قَتْلِ النِّسَاءِ فِي الْحَرْبِ

٨٥٨ - عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﴿ مَا اللهِ عَلَى اللهِ عَنْ قَتْلِ النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ. مَغَاذِي رَسُولِ اللهِ ﷺ عَنْ قَتْلِ النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ.

بَابُ أَهْلِ الدَّارِ يُبَيَّتُونَ فَيُصَابُ الْوِلْدَانُ وَالذَّرَارِيُّ مَرَّ بِيَ) النَّبِيُّ عَلَيْهُ ٨٥٩ عَنِ الصَّعْبِ بْنِ جَثَّامَةَ صَلَّيْهُ، قَالَ: (مَرَّ بِيَ) النَّبِيُّ عَلَيْهُ

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِم: مِنَ النُّعَاسِ.

<sup>(</sup>٢) أَمَّا مُسْلِمٌ فَرَوَى مِنْ حَدِيثِ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيرِينَ، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ الْأَنْصَارِيَّةِ عَنَا، قَالَتْ: غَزَوْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ سَبْعَ غَزَوَاتٍ أَخْلُفُهُمْ فِي رِحَالِهِمْ، فَأَصْنَعُ لَهُمُ الطَّعَامَ، وَأُدَاوِي الْجَرْحَى، وَأَقُومُ عَلَى الْمَرْضَى.

 <sup>(</sup>٣) وَلِمُسْلِم مِنْ حَدِيثِ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﴿ مَالِكِ ﴿ وَلَيْهُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَغْزُو بِأُمِّ سُلَيْمٍ وَنِسْوَةٍ
 مِنَ الْأَنْصَارِ مَعَهُ إِذَا غَزَا، فَيَسْقِينَ الْمَاءَ، وَيُدَاوِينَ الْجَرْحَى.

(بِالْأَبْوَاءِ أَوْ بِوَدَانَ)، وَسُئِلَ عَنْ أَهْلِ الدَّارِ يُبَيَّتُونَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ فَيُصَابُ مِنْ نِسَائِهِمْ وَذَرَارِيِّهِمْ، قَالَ: هُمْ مِنْهُمْ. (وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: لَا حِمَى إِلَّا لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ ﷺ).

## بَابُ قَطْعِ الشَّجَرِ وَالنَّخْلِ

٨٦٠ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ﴿ مَا النَّبِيِّ عَنْ النَّبِيِّ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ﴿ مَا النَّفِيرِ، وَقَطَعَ، وَهِيَ الْبُويْرَةُ، وَلَهَا يَقُولُ حَسَّانُ:

وَهَانَ عَلَى سَرَاةِ بَنِي لُؤَيِّ حَرِيتٌ بِالْبُويْرَةِ مُسْتَطِيرُ وَفِي رِوَايَةٍ: فَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى: ﴿مَا قَطَعْتُم مِن لِينَةٍ أَوْ تَرَكَنْتُوهَا قَآبِمَةٌ عَلَى أُصُولِهَا فَبِإِذْنِ ٱللهِ وَلِيُحْزِى ٱلْفَسِقِينَ﴾.

(وَفِي رِوَايَةٍ: فَأَجَابَهُ أَبُو سُفْيَانَ ابْنُ الْحَارِثِ:

أَذَامَ اللَّهُ ذَلِكَ مِنْ صَنِيعٍ وَحَرّقَ فِي نَوَاحِيهَا السَّعِيرُ اللَّهُ ذَلِكَ مِنْ صَنِيعٍ وَحَرّقَ فِي نَوَاحِيهَا السَّعِيرُ . سَتَعْلَمُ أَيّ أَرْضَيْنَا تَضِيرُ .

## بَابٌ مَا يُصِيبُ مِنَ الطُّعَامِ فِي أَرْضِ الْحَرْبِ

٨٦١ - عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُغَفَّلِ رَهِهِ، قَالَ: كُنَّا مُحَاصِرِينَ قَصْرَ خَيْبَرَ، فَرَمَى إِنْسَانٌ بِجِرَابٍ فِيهِ شَحْمٌ، فَنَزَوْتُ لِآخُذَهُ(١)، فَالْتَفَتُ فَإِذَا النَّبِيُ ﷺ (٢)، فَاسْتَحْيَيْتُ مِنْهُ.

(وَفِي حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ عَلَىٰ قَالَ: كُنَّا نُصِيبُ فِي مَغَاذِينَا الْعَسَلَ وَالْعِنَب، فَنَأْكُلُهُ وَلَا نَرْفَعُهُ).

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمٍ فِي رِوَايَةٍ: فَالْتَزَمْتُهُ، فَقُلْتُ: لَا أُعْطِي الْيَوْمَ أَحَدًا مِنْ هَذَا شَيْتًا.

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِمٍ فِي رِوَايَةٍ: مُتَبَسَّمًا.

# بَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ: «أُحِلَّتْ لَكُمُ الْغَنَائِمُ»

مِنَ الْأَنْبِيَاءِ، فَقَالَ لِقَوْمِهِ: لَا يَتْبَعْنِي رَجُلُ مَلَكَ بُضْعَ امْرَأَةٍ وَهُو يُرِيدُ أَنْ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ، فَقَالَ لِقَوْمِهِ: لَا يَتْبَعْنِي رَجُلُ مَلَكَ بُضْعَ امْرَأَةٍ وَهُو يُرِيدُ أَنْ يَبْنِيَ بِهَا وَلَمَّا يَبْنِ بِهَا، وَلَا أَحَدٌ بَنَى بُيُوتًا وَلَمْ يَرْفَعْ سُقُوفَهَا، وَلَا أَحَدٌ اللهَ يَبْنِيَ بِهَا وَلَمَّا اَوْ خَلِفَاتٍ وَهُو يَنْتَظِرُ وِلَادَهَا. فَغَزَا، فَدَنَا مِنَ الْقَرْيَةِ صَلاَةَ الْعَصْرِ، أَوْ قَرِيبًا مِنْ ذَلِكَ، فَقَالَ لِلشَّمْسِ: إِنَّكِ مَأْمُورَةٌ، وَأَنَا مَأْمُورٌ، اللَّهُمَّ الْعَصْرِ، أَوْ قَرِيبًا مِنْ ذَلِكَ، فَقَالَ لِلشَّمْسِ: إِنَّكِ مَأْمُورَةٌ، وَأَنَا مَأْمُورٌ، اللَّهُمَّ الْعَنْافِمُ، فَجَاءَتْ لَي يَغِي: النَّارَ لِيَتَأَكُلُهَا، فَلَمْ تَطْعَمْهَا، فَقَالَ: إِنَّ فِيكُمْ غُلُولًا! فَلْيُبَايِعْنِي مِنْ كُلِّ قَبِيلَةٍ رَجُلٌ بِيَدِهِ، فَقَالَ: فِيكُمْ الْغُلُولُ؛ فَلْيُبَايِعْنِي قَبِيلَتُكَ. فَلَزِقَتْ رَجُلٌ بَيْدِهِ، فَقَالَ: فِيكُمُ الْغُلُولُ؛ فَلْيُبَايِعْنِي قَبِيلَتُكَ. فَلَزِقَتْ يَدُ رَجُلٍ بِيَدِهِ، فَقَالَ: فِيكُمُ الْغُلُولُ؛ فَلُيبًا يعْنِي قَبِيلَتُكَ. فَلَزِقَتْ يَدُ رَجُلٍ بِيدِهِ، فَقَالَ: فِيكُمُ الْغُلُولُ؛ فَلْيُبَايِعْنِي قَبِيلَتُكَ. فَلَزِقَتْ يَدُ رَجُلٍ بِيدِهِ، فَقَالَ: فِيكُمُ الْغُلُولُ؛ فَلْيُبَايِعْنِي قَبِيلَتُكَ. فَلَزِقَتْ يَدُ رَجُلٍ بِيدِهِ، فَقَالَ: فِيكُمُ الْغُلُولُ؛ فَلِيبًا إِنْ أَنْ الْفُولُ اللهُ لَنَا الْغَنَائِمَ؛ وَاللَّهُ لَنَا الْغَنَائِمَ وَمَا مُؤَا وَعَمْوهَا، فَجَاءَتِ النَّارُ فَأَكَلَتْهَا، ثُمَّ أَحَلَ اللهُ لَنَا الْغُنَائِمَ وَلَو مَنْ وَضَعُوهَا، فَجَاءَتِ النَّارُ فَأَكَلَتُهَا، ثُمَّ أَحَلَ اللهُ لَنَا الْغَنَائِمَ وَلَى اللَّهُ لَنَا اللَّهُ لَنَا الْغَنَائِمَ وَلَمْ وَلَا اللَّهُ لَنَا الْغَنَائِمَ وَاللَّهُ لَنَا اللَّهُ لَا اللَّهُ لَنَا اللَّهُ لَنَا اللَّهُ لَكُمْ وَلَولًا اللَّهُ لَا اللَّهُ لَلَكُلُ اللَّهُ لَا اللَّهُ لَا اللَّهُ اللَّهُ لَا اللّهُ لَلَا اللّهُ لَا اللّهُ لَلَا اللّهُ لَلَا اللّهُ لَلَا اللّهُ لَلَا اللّهُ لَكُولُ اللّهُ لَلْهُ اللّهُ لَلَا اللّهُ لَكُولُولُ اللّهُ لَلَا اللّهُ لَا اللللللّهُ لَلْهُ اللّهُ اللّهُ لَلْهُ اللّهُ لَلْهُ لَلْهُ لَلْهُو

#### بَابُ تَنْفِيلِ السَّرَايَا \*

٨٦٣ ـ عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﴿ قَالَ: بَعَثَ النَّبِيُ ﷺ سَرِيَّةً قِبَلَ نَجْدِ فَكُنْتُ فِيهَا، فَبَلَغَتْ سِهَامُنَا اثْنَيْ عَشَرَ بَعِيرًا، وَنُفَّلْنَا بَعِيرًا بَعِيرًا، فَرَجَعْنَا بِعَيرًا، فَرَجَعْنَا بِعَيرًا، وَنُفَّلْنَا بَعِيرًا (١٠)،

٨٦٤ - عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﴿ اللهِ اللهِ عَلَىٰ كَانَ يُنَفِّلُ بَعْضَ مَنْ يَبْعَثُ مِنَ السَّرَايَا لِأَنْفُسِهِمْ خَاصَّةً سِوَى قِسْم عَامَّةِ الْجَيْشِ (٢).

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمٍ فِي رِوَايَةٍ: نَقَلَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ نَفَلًا سِوَى نَصِيبِنَا مِنَ الْخُمْسِ.

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِمٍ: وَالْخُمْسُ فِي ذَلِكَ وَاجِبٌ كُلُّهِ.

### بَابُ مَنْ لَمْ يُخَمِّس الْأَسْلَابَ، وَمَنْ قَتَلَ قَتِيلًا فَلَهُ سَلَبُهُ

٨٦٥ \_ عَنْ أَبِي قَتَادَةً رَفِينَهُ، قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ عَامَ حُنَيْن، فَلَمَّا الْتَقَيْنَا كَانَتْ لِلْمُسْلِمِينَ جَوْلَةٌ، فَرَأَيْتُ رَجُلًا مِنَ الْمُشْرِكِينَ عَلَا رَجُلًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ، فَاسْتَدَرْتُ حَتَّى أَتَيْتُهُ مِنْ وَرَائِهِ، حَتَّى ضَرَبْتُهُ بِالسَّيْفِ عَلَى حَبْلِ عَاتِقِهِ، فَأَقْبَلَ عَلَيَّ فَضَمَّنِي ضَمَّةً وَجَدْتُ مِنْهَا رِيحَ الْمَوْتِ، ثُمَّ أَدْرَكَهُ الْمَوْتُ فَأَرْسَلَنِي، فَلَحِقْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ (فَقُلْتُ)(١): مَا بَالُ النَّاسِ؟ (قَالَ)(٢): أَمْرُ اللهِ. ثُمَّ إِنَّ النَّاسَ رَجَعُوا، وَجَلَسَ النَّبِيُّ عَلَيْهُ فَقَالَ: مَنْ قَتَلَ قَتِيلًا لَهُ عَلَيْهِ بَيِّنَةٌ فَلَهُ سَلَبُهُ. فَقُمْتُ فَقُلْتُ: مَنْ يَشْهَدُ لِي؟ ثُمَّ جَلَسْتُ، ثُمَّ قَالَ: مَنْ قَتَلَ قَتِيلًا لَهُ عَلَيْهِ بَيِّنَةٌ فَلَهُ سَلَبُهُ. فَقُمْتُ فَقُلْتُ: مَنْ يَشْهَدُ لِي؟ ثُمَّ جَلَسْتُ، ثُمَّ قَالَ الثَّالِثَةَ مِثْلَهُ، فَقُمْتُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: مَا لَكَ يَا أَبَا قَتَادَةً؟ فَاقْتَصَصْتُ عَلَيْهِ الْقِصَّةَ، فَقَالَ رَجُلٌ: صَدَقَ يَا رَسُولَ اللهِ، وَسَلَبُهُ عِنْدِي، فَأَرْضِهِ عَنِّي. فَقَالَ أَبُو بَكْرِ الصِّدِّيقُ رَفِّيُّهُ: لَاهَا اللهِ إِذًا! لَا يَعْمِدُ إِلَى أَسَدٍ مِنْ أُسْدِ اللهِ، يُقَاتِلُ عَنِ اللهِ وَرَسُولِهِ ﷺ يُعْطِيكَ سَلَّبَهُ. فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: صَدَقَ. فَأَعْطَاهُ، فَبِعْتُ الدِّرْعَ، فَابْتَعْتُ بِهِ مَخْرَفًا فِي بَنِي سَلِمَةً، فَإِنَّهُ لَأُوَّلُ مَالٍ تَأَثَّلْتُهُ فِي الْإِسْلَام.

٨٦٦ - عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ رَهِ اللَّهُ اللَّ الْنَا وَاقِفٌ فِي الصَّفِّ يَوْمَ بَدْرٍ، فَنَظَرْتُ عَنْ يَمِينِي وَعَنْ شِمَالِي، فَإِذَا أَنَا بِغُلَامَيْنِ مِنَ الصَّفِّ يَوْمَ بَدْرٍ، فَنَظَرْتُ عَنْ يَمِينِي وَعَنْ شِمَالِي، فَإِذَا أَنَا بِغُلَامَيْنِ مِنَ الْأَنْصَارِ حَدِيثَةٍ أَسْنَانُهُمَا، تَمَنَّيْتُ أَنْ أَكُونَ بَيْنَ أَصْلَعَ مِنْهُمَا، فَغَمَزَنِي الْأَنْصَارِ حَدِيثَةٍ أَسْنَانُهُمَا، تَمَنَّيْتُ أَنْ أَكُونَ بَيْنَ أَصْلَعَ مِنْهُمَا، فَغَمَزَنِي أَخَدُهُمَا، فَقَالَ: يَا عَمِّ! هَلْ تَعْرِفُ أَبَا جَهْلٍ؟ قُلْتُ: نَعَمْ، مَا حَاجَتُكَ إِلَيْهِ أَكُونَ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلْمَ وَاللَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ! يَا ابْنَ أَخِيرُتُ أَنَّهُ يَسُبُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ؛ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ!

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِم: فَقَالَ.

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِم: نَقُلْتُ.

لَئِنْ رَأَيْتُهُ لَا يُفَارِقُ سَوَادِي سَوَادَهُ حَتَّى يَمُوتَ الْأَعْجَلُ مِنَّا. فَتَعَجَّبْتُ لِذَلِكَ، فَغَمَزَنِي الْآخَرُ فَقَالَ لِي مِثْلَهَا، فَلَمْ أَنْشَبْ أَنْ نَظَرْتُ إِلَى أَبِي جَهْلٍ لِذَلِكَ، فَغَمَزَنِي الْآخَرُ فَقَالَ لِي مِثْلَهَا، فَلَمْ أَنْشَبْ أَنْ نَظَرْتُ إِلَى أَبِي جَهْلٍ يَجُولُ فِي النَّاسِ، قُلْتُ: أَلَا إِنَّ هَذَا صَاحِبُكُمَا الَّذِي سَأَلْتُمَانِي. فَابْتَدَرَاهُ بِسَيْفَيْهِمَا فَضَرَبَاهُ حَتَّى قَتَلَاهُ، ثُمَّ انْصَرَفَا إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ فَأَخْبَرَاهُ، فِقَالَ: هَلْ مَسَحْتُمَا فَقَالَ: كَلَا قَتَلْهُ، سَلَكُهُ لِمُعَاذِ بْنِ سَيْفَيْكُمَا قَتَلَهُ، سَلَكُهُ لِمُعَاذِ بْنِ مَمْوِو بْنِ الْجَمُوحِ. وَكَانَا مُعَاذَ بْنَ عَفْرَاءَ، وَمُعَاذَ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْجَمُوحِ. وَكَانَا مُعَاذَ بْنَ عَفْرَاءَ، وَمُعَاذَ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْجَمُوحِ. وَكَانَا مُعَاذَ بْنَ عَفْرَاءَ، وَمُعَاذَ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْجَمُوحِ.

(وَفِي دِوَايَةٍ: قَالَ لِي أَحَدُهُمَا سِرًّا مِنْ صَاحِبِهِ: عَاهَدْتُ اللهَ إِنْ رَأَيْتُهُ أَنْ أَقْتُلَهُ، أَوْ أَمُوتَ دُونَهُ. فَقَالَ لِيَ الْآخَرُ سِرًّا مِنْ صَاحِبِهِ مِثْلَهُ. قَالَ: فَمَا أَنْ أَقْتُلَهُ، أَوْ أَمُوتَ دُونَهُ فَقَالَ لِيَ الْآخَرُ سِرًّا مِنْ صَاحِبِهِ مِثْلَهُ. قَالَ: فَمَا سَرَّنِي أَنِّي بَيْنَ رَجُلَيْنِ مَكَانَهُمَا، فَأَشَرْتُ لَهُمَا إِلَيْهِ، فَشَدَّا عَلَيْهِ مِثْلَ الصَّقْرَيْن).

#### بَابُ قَتْلِ الْجَاسُوسِ"

٨٦٧ ـ عَنْ إِيَاسِ بْنِ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ، عَنْ أَبِيهِ عَلَيْه، قَالَ: أَتَى النَّبِيَّ عَيْنٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَهُوَ فِي سَفَرٍ، فَجَلَسَ عِنْدَ أَصْحَابِهِ يَتَحَدَّثُ، ثُمَّ انْفَتَلَ، فَقَالَ النَّبِيُ عَيْقٍ: اطْلُبُوهُ، وَاقْتُلُوهُ. فَقَتَلَهُ؛ فَنَفَّلَهُ سَلَبَهُ(١).

<sup>(</sup>۱) أَمَّا مُسْلِمٌ فَرَوَاهُ مُطَوَّلًا بِلَفْظ: غَزَوْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ هَوَازِنَ، فَبَيْنَا نَحْنُ نَتَضَحَّى مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ إِذْ جَاءَ رَجُلٌ عَلَى جَمَلٍ أَحْمَر فَأَنَاخَهُ، ثُمَّ انْتَزَعَ طَلَقًا مِنْ حَقَيهِ فَقَيَّدَ بِهِ الْجَمَلَ، ثُمَّ تَقَدَّمَ يَتَغَدَّى مَعَ الْقَوْمِ، وَجَعَلَ يَنْظُرُ وَفِينَا ضَعْفَةٌ وَرِقَّةٌ فِي الظَّهْرِ، وَبَعْضُنَا مُشَاةٌ، إِذْ خَرَجَ يَشْتَدُّ فَأَتَى جَمَلَهُ فَأَطْلَقَ قَيْدَهُ، ثُمَّ أَنَاخَهُ وَقَعَدَ عَلَيْهِ، فَأَثَارَهُ، فَاشْتَدَّ بِهِ مُشَاةٌ، إِذْ خَرَجَ يَشْتَدُ فَأَتَى جَمَلَهُ فَأَطْلَقَ قَيْدَهُ، ثُمَّ أَنَاخَهُ وَقَعَدَ عَلَيْهِ، فَأَثَارَهُ، فَاشْتَدَّ بِهِ النَّعْمِ وَمُعَلَى النَّهُ وَرُقَاءَ. قَالَ سَلَمَةُ: وَخَرَجْتُ أَشْتَدُ، فَكُنْتُ عِنْدَ وَرِكِ الْجَمَلِ النَّاقَةِ، ثُمَّ تَقَدَّمْتُ حَتَّى أَخَذْتُ بِخِطَامِ الْجَمَلِ النَّاقَةِ، ثُمَّ تَقَدَّمْتُ حَتَّى أَخَذْتُ بِخِطَامِ الْجَمَلِ فَانَحُهُ، فَاسْتَقْبَلَنِي رَسُولُ اللهِ ﷺ وَالنَّاسُ مَعَهُ، عَلَى فَانَعْ وَسِلَاحُهُ، فَاسْتَقْبَلَنِي رَسُولُ اللهِ ﷺ وَالنَّاسُ مَعَهُ، عَلَيْ بِالْجَمَلِ أَقُودُهُ عَلَيْهِ رَحْلُهُ وَسِلَاحُهُ، فَاسْتَقْبَلَنِي رَسُولُ اللهِ ﷺ وَالنَّاسُ مَعَهُ، =

### بَابُ فَرْضِ الْخُمُسِ

٨٦٨ - عَنْ مَالِكِ بْنِ أَوْسِ بْنِ الْحَدَثَانِ، قَالَ: بَيْنَا أَنَا جَالِسٌ فِي أَهْلِي حِينَ مَتَعَ النَّهَارُ إِذَا رَسُولُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ عَلَيْهِ يَأْتِينِي، فَقَالَ: أَجِبْ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ. فَانْطَلَقْتُ مَعَهُ حَتَّى أَدْخُلَ عَلَى عُمَرَ، فَإِذَا هُوَ جَالِسٌ عَلَى رِمَالِ سَرِيرِ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ فِرَاشٌ، مُتَّكِئٌ عَلَى وِسَادَةٍ مِنْ أَدَم، (فسلَّمْتُ عليه، ثُمِّ جلسْتُ)، فَقَالَ: يَا مَالِ! إِنَّهُ قَدِمَ عَلَيْنَا مِنْ قَوْمِكَ أَهْلُ أَبْيَاتٍ، وَقَدْ أَمَرْتُ فِيهِمْ بِرَضْخ، فَاقْبِضْهُ، فَاقْسِمْهُ بَيْنَهُمْ. فَقُلْتُ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، لَوْ أَمَرْتَ بِهِ غَيْرِي . قَالَ: اقْبِضْهُ أَيُّهَا الْمَرْءُ! فَبَيْنَا أَنَا جَالِسٌ عِنْدَهُ أَتَاهُ حَاجِبُهُ يَرْفَا، فَقَالَ: هَلْ لَكَ فِي عُثْمَانَ وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ وَالزُّبَيْرِ وَسَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصِ ﴿ يَسْتَأْذِنُونَ؟ قَالَ: نَعَمْ. فَأَذِنَ لَهُمْ، فَدَخَلُوا (فَستَمُوا، وجلَسُوا)، ثُمَّ جَلَسَ يَرْفَا يَسِيرًا، ثُمَّ قَالَ: هَلْ لَكَ فِي عَلِيِّ وَعَبَّاسِ؟ قَالَ: نَعَمْ. فَأَذِنَ لَهُمَا، فَدَخَلَا (فسلَّما، فجلسا)، فَقَالَ عَبَّاسٌ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ! اقْضِ بَيْنِي وَبَيْنَ هَذَا(١) (وفي رِوايةِ: الظَّالم. اسْتِبًا). (وهُما يِخْتَصِمَان فيما أَفاء الله على رسُوله على منْ مال بني النّضير)، فَقَالَ الرَّهْطُ عُثْمَانُ وَأَصْحَابُهُ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، اقْض بَيْنَهُمَا، وَأَرِحْ أَحَدَهُمَا مِنَ الْآخَرِ. قَالَ عُمَرُ: تَيْدَكُمْ، أَنْشُدُكُمْ بِاللهِ الَّذِي بإِذْنِهِ تَقُومُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ! هَلْ تَعْلَمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عِلَيْ قَالَ: لَا نُورَثُ، مَا تَرَكْنَا صَدَقَةً. (يُريذ رسُول الله عِنْ نفْسه؟) قَالَ الرَّهْطُ: قَدْ قَالَ ذَلِكَ. فَأَقْبَلَ عُمَرُ عَلَى عَلِيٍّ وَعَبَّاسٍ، فَقَالَ: أَنْشُدُكُمَا اللهَ! أَتَعْلَمَانِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَدْ قَالَ ذَلِكَ؟ قَالًا: قَدْ قَالَ ذَلِكَ. قَالَ عُمَرُ: فَإِنِّي أُحَدُّثُكُمْ عَنْ هَذَا

<sup>=</sup> فَقَالَ: مَنْ قَتَلَ الرَّجُلَ؟ قَالُوا: ابْنُ الْأَكْوَعِ. قَالَ: لَهُ سَلَبُهُ أَجْمَعُ.

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمِ: الْكَاذِبِ الْآثِمِ الْغَادِرِ الْخَائِنِ.

الْأَمْرِ: إِنَّ اللهَ قَدْ خَصَّ رَسُولَهُ ﷺ فِي هَذَا الْفَيْءِ بِشَيْءٍ لَمْ يُعْطِهِ أَحَدًا غَيْرَهُ ـ ثُمَّ قَرَأً: ﴿ وَمَا أَفَاهَ ٱللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْهُمْ ﴾ إِلَى قَوْلِهِ ﴿ قَدِيْرً ﴾ \_، فَكَانَتْ هَذِهِ خَالِصَةً لِرَسُولِ اللهِ ﷺ، وَاللهِ مَا احْتَازَهَا دُونَكُمْ، وَلَا اسْتَأْثَرَ بِهَا عَلَيْكُمْ، قَدْ أَعْطَاكُمُوهَا وَبَثَّهَا فِيكُمْ، حَتَّى بَقِيَ مِنْهَا هَذَا الْمَالُ، فَكَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُنْفِقُ عَلَى أَهْلِهِ نَفَقَةَ سَنَتِهِمْ مِنْ هَذَا الْمَالِ، ثُمَّ يَأْخُذُ مَا بَقِيَ فَيَجْعَلُهُ مَجْعَلَ مَالِ اللهِ \_ وَفِي رِوَايَةٍ: ثُمَّ يَجْعَلُ مَا بَقِيَ فِي السِّلَاحِ وَالْكُرَاع عُدَّةً فِي سَبِيلِ اللهِ -، (فَعَمِلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِذَلِكَ حَيَاتَهُ)، أَنْشُدُكُمْ بِاللهِ! هَلْ تَعْلَمُونَ ذَلِكَ؟ قَالُوا: نَعَمْ. ثُمَّ قَالَ لِعَلِيٍّ وَعَبَّاسِ: أَنْشُدُكُمَا بِاللهِ! هَلْ تَعْلَمَانِ ذَلِكَ؟ \_ وَفِي رِوَايَةٍ: قَالًا: نَعَمْ \_ قَالَ عُمَرُ: ثُمَّ تَوَفَّى اللهُ نَبِيَّهُ ﷺ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: أَنَا وَلِيُّ رَسُولِ اللهِ ﷺ. فَقَبَضَهَا أَبُو بَكْرٍ، (فَعَمِلَ فِيهَا بِمَا عَمِلَ رَسُولُ الله عِيدً ) = وَفِي رِوَايَةٍ: وَأَنْتُمَا حِينَئِذٍ ـ وَأَقْبَلَ عَلَى عَلِيّ وَعَبَّاسٍ ـ تَزْعُمَانِ أَنَّ أَبَا بَكْرِ كَذَا وَكَذَا =(١)، وَاللهُ يَعْلَمُ إِنَّهُ فِيهَا لَصَادِقٌ بَارُّ رَاشِدٌ تَابِعٌ لِلْحَقِّ، ثُمَّ تَوَفَّى اللهُ أَبَا بَكْرٍ، فَكُنْتُ أَنَا وَلِيَّ أَبِي بَكْرٍ، (فَقَبَضْتُهَا سَنتَيْن مِنْ إِمَارَتِي أَعْمَلُ فِيهَا بِمَا عَمَل رَسُولُ اللهِ ﷺ، وَمَا عَمَلَ فِيهَا أَبُو بِكْرِ)(٢)، وَاللهُ يَعْلَمُ إِنِّي فِيهَا لَصَادِقٌ بَارٌّ رَاشِدٌ تَابِعٌ لِلْحَقِّ، ثُمَّ جِئْتُمَانِي تُكَلِّمَانِي، وَكَلِمَتُكُمَا وَاحِدَةٌ، وَأَمْرُكُمَا وَاحِدٌ، جِئْتَنِي يَا عَبَّاسُ! تَسْأَلُنِي نَصِيبَكَ مِنِ ابْنِ أَخِيكَ، وَجَاءَنِي هَذَا \_ يُرِيدُ عَلِيًّا \_ يُرِيدُ نَصِيبَ امْرَأَتِهِ مِنْ أَبِيهَا، فَقُلْتُ لَكُمَا: إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَالَ: لَا نُورَثُ، مَا تَرَكْنَا صَدَقَةٌ.

<sup>(</sup>۱) وَلِمُسْلِمِ: فَجِنْتُمَا، تَطْلُبُ مِيرَاثَكَ مِنِ ابْنِ أَخِيكَ، وَيَطْلُبُ هَذَا مِيرَاثَ امْرَأَتِهِ مِنْ أَبِيهَا، فَقَالَ أَبُو بَكْرِ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: مَا نُورَكُ، مَا تَرَكْنَا صَدَقَةٌ. فَرَأَيْتُمَاهُ كَاذِبًا آثِمًا غَادِرًا خَاثِنًا.

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِمِ: فَرَأَيْتُمَانِي كَاذِبًا آثِمًا غَادِرًا خَائِنًا.

فَلَمَّا بَدَا لِي أَنْ أَدْفَعَهُ إِلَيْكُمَا قُلْتُ: إِنْ شِئْتُمَا دَفَعْتُهَا إِلَيْكُمَا عَلَى أَنَّ عَلَيْكُمَا عَهْدَ اللهِ وَمِيثَاقَهُ لَتَعْمَلَانِ فِيهَا بِمَا عَمِلَ فِيهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ (وَبِمَا عَمِلَ فِيهَا أَنْدُ وَلِيتُهَا)، فَقُلْتُمَا: ادْفَعْهَا إِلَيْنَا. عَمِلَ فِيهَا أَنْدُ وَلِيتُهَا)، فَقُلْتُمَا: ادْفَعْهَا إِلَيْنَا. فَبِذَلِكَ دَفَعْتُهَا إِلَيْكُمَا، (فَأَنْشُدُكُمْ بِاللهِ! هَلْ دَفَعْتُهَا إِلَيْهِمَا بِذَلِكَ؟ قَالَ فَبِذَلِكَ دَفَعْتُهَا إِلَيْهِمَا بِذَلِكَ؟ قَالَ الرَّهُطُ: نَعَمْ). ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى عَلِيٍّ وَعَبَّاسٍ، فَقَالَ: (أَنْشُدُكُمَا بِاللهِ!) هَلْ دَفَعْتُهَا إِلَيْكُمَا بِذَلِكَ؟ قَالَا: نَعَمْ. قَالَ: فَتَلْتَمِسَانِ مِنِّي قَضَاءً غَيْرَ ذَلِكَ؟ وَاللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ الل

(وَفِي رِوَايَةٍ: قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: فَكَانَتُ هَذِهِ الصَّدَقَةُ بِيَدِ عَلِيٍّ، مَنْعَهَا عَلِيٌّ مَنْعَهَا عَلِيٌّ عَبَاسًا، [فَعَلَبَهُ عَلَيْهَا](١) ، ثُمَّ كَانَ بِيَدِ حَسَنِ بْنِ عَلِيٌّ ، ثُمَّ بِيَدِ حُسَيْنِ بْنِ حَسَنِ بْنِ عَلِيٌّ ، ثُمَّ بِيَدِ حُسَيْنٍ وَحَسَنِ بْنِ حَسَنٍ ، كِلَاهُمَا كَانَا حُسَيْنٍ وَحَسَنِ بْنِ حَسَنٍ ، كِلَاهُمَا كَانَا يَتَدَاوَلَانِهَا، ثُمَّ بِيَدِ زَيْدِ بْنِ حَسَنٍ ، وَهِيَ صَدَقَةُ رَسُولِ اللهِ ﷺ حَقًّا).

• وَفِي حَدِيثِ عَائِشَةَ رَفِّ النَّبِيِّ عَلَيْ: أَرْسَلَ أَزْوَاجُ النَّبِيِّ عَلَيْ النَّبِيِّ عَلَيْ النَّبِيِّ عَلَيْ النَّبِيِّ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ عَلَيْ اللَّهُ اَنَا عُدْمَانَ إِلَى أَبِي بَكْرِ يَسْأَلْنَهُ ثُمُنَهُنَّ مِمَّا أَفَاءَ اللهُ عَلَى رَسُولِهِ عَلَيْ اللَّهُ أَنَا أَرُدُهُنَّ اللَّ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ عَلَيْ اللَّهُ أَنَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللِهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه

٨٦٩ عَنْ عَائِشَةَ ﴿ إِنَّ فَاطِمَةَ ﴿ إِنْ النَّبِيِّ عَلَيْهِ أَرْسَلَتْ إِلَى النَّبِيِّ عَلَيْهِ أَرْسَلَتْ إِلَى أَبِي بَكْرٍ وَ اللهِ عَلَيْهِ مِلَا أَفَاءَ اللهُ عَلَيْهِ بِالْمَدِينَةِ اللهُ عَلَيْهِ بِالْمَدِينَةِ

<sup>(</sup>١) أَمَّا مُسْلِمٌ فَرَوَى مَا بَيْنَ الْمَعْقُوفَيْنِ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ عَائِشًا.

<sup>(</sup>٢) أَمَّا مُسْلِمٌ فَرَوَى مَا بَيْنَ الْمَعْقُوفَيْنِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي بَكْرٍ وَ الْآتِي.

وَفَدَكِ، وَمَا بَقِيَ مِنْ خُمُسِ خَيْبَرَ، فَقَالَ أَبُو بَكْرِ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: لَا نُورَثُ، مَا تَرَكْنَا صَدَقَةٌ، إِنَّمَا يَأْكُلُ آلُ مُحَمَّدٍ ﷺ فِي هَذَا الْمَالِ. وَإِنِّي وَاللهِ لَا أُغَيِّرُ شَيْئًا مِنْ صَدَقَةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ عَنْ حَالِهَا الَّتِي كَانَ عَلَيْهَا فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ، وَلَأَعْمَلَنَّ فِيهَا بِمَا عَمِلَ بِهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ - وَفِي رِوَايَةٍ: فَإِنِّي أَخْشَى إِنْ تَرَكْتُ شَيْئًا مِنْ أَمْرِهِ أَنْ أَزِيغَ ـ. فَأَبَى أَبُو بَكُر ضَطِّهُ أَنْ يَدْفَعَ إِلَى فَاطِمَةَ وَإِلَى مِنْهَا شَيْئًا، فَوَجَدَتْ فَاطِمَةُ عَلَى أَبِي بَكْرِ فِي ذَلِكَ فَهَجَرَتْهُ، فَلَمْ تُكَلِّمْهُ حَتَّى تُوفِّيتْ، وَعَاشَتْ بَعْدَ النَّبِيِّ عَلَيْ سِتَّةَ أَشْهُرِ، فَلَمَّا تُوفِّيَتْ دَفَنَهَا زَوْجُهَا عَلِيٌّ لَيْلًا، وَلَمْ يُؤذِنْ بِهَا أَبَا بَكْرِ، وَصَلَّى عَلَيْهَا، وَكَانَ لِعَلِيِّ مِنَ النَّاسِ وَجْهٌ حَيَاةً فَاطِمَةً، فَلَمَّا تُؤُفِّيَتِ اسْتَنْكَرَ عَلِيٌّ وُجُوهَ النَّاس، فَالْتَمَسَ مُصَالَحَةً أَبِي بَكْرِ وَمُبَايَعَتَهُ، وَلَمْ يَكُنْ يُبَايِعُ تِلْكَ الْأَشْهُرَ، فَأَرْسَلَ إِلَى أَبِي بَكْرِ أَنِ ائْتِنَا، وَلَا يَأْتِنَا أَحَدٌ مَعَكَ. - كَرَاهِيَةً لِمَحْضَر عُمَرَ -، فَقَالَ عُمَرُ: لَا وَاللهِ لَا تَدْخُلُ عَلَيْهِمْ وَحْدَكَ. فَقَالَ أَبُو بَكُر: وَمَا عَسَيْتَهُمْ أَنْ يَفْعَلُوا بِي؟ وَاللهِ لَآتِيَنَّهُمْ. فَدَخَلَ عَلَيْهِمْ أَبُو بَكْرٍ، فَتَشَهَّدَ عَلِيٌّ فَقَالَ: إِنَّا قَدْ عَرَفْنَا فَضْلَكَ، وَمَا أَعْطَاكَ اللهُ، وَلَمْ نَنْفَسْ عَلَيْكَ خَيْرًا سَاقَهُ اللهُ إِلَيْكَ، وَلَكِنَّكَ اسْتَبْدَدْتَ عَلَيْنَا بِالْأَمْرِ، وَكُنَّا نَرَى لِقَرَابَتِنَا مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ نَصِيبًا. حَتَّى فَاضَتْ عَيْنَا أَبِي بَكْرِ، فَلَمَّا تَكَلَّمَ أَبُو بَكْر قَالَ: وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ! لَقَرَابَةُ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ أَصِلَ مِنْ قَرَابَتِي، وَأَمَّا الَّذِي شَجَرَ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ مِنْ هَذِهِ الْأَمْوَالِ فَلَمْ آلُ فِيهَا عَن الْخَيْرِ، وَلَمْ أَتْرُكُ أَمْرًا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَصْنَعُهُ فِيهَا إِلَّا صَنَعْتُهُ. فَقَالَ عَلِيٌّ لِأَبِي بَكْرِ: مَوْعِدُكَ الْعَشِيَّةَ لِلْبَيْعَةِ. فَلَمَّا صَلَّى أَبُو بَكْرِ الظُّهْرَ رَقِيَ عَلَى الْمِنْبَرِ فَتَشَهَّدَ، وَذَكَرَ شَأْنَ عَلِيٍّ وَتَخَلُّفَهُ عَنِ الْبَيْعَةِ، وَعُذْرَهُ بِالَّذِي اعْتَذَرَ إِلَيْهِ، ثُمَّ اسْتَغْفَرَ. وَتَشَهَّدَ عَلِيٌّ، فَعَظَّمَ حَقَّ أَبِي بَكْرِ، وَحَدَّثَ أَنَّهُ لَمْ يَحْمِلْهُ عَلَى الَّذِي صَنَعَ نَفَاسَةً عَلَى أَبِي بَكْرٍ، وَلَا إِنْكَارًا لِلَّذِي فَضَّلَهُ اللهُ بِهِ، وَلَكِنَّا كُنَّا نَرَى لَنَا فِي هَذَا الْأَمْرِ نَصِيبًا، فَاسْتَبَدَّ عَلَيْنَا، فَوَجَدْنَا فِي أَنْفُسِنَا. فَسُرَّ بِذَلِكَ الْمُسْلِمُونَ إِلَى عَلِيٍّ قَرِيبًا فَسُرَّ بِذَلِكَ الْمُسْلِمُونَ إِلَى عَلِيٍّ قَرِيبًا حِينَ رَاجَعَ الْأَمْرَ الْمَعْرُوف.

وَفِي رِوَايَةٍ: فَأَمَّا صَدَقَتُهُ بِالْمَدِينَةِ فَدَفَعَهَا عُمَرُ إِلَى عَلِيٍّ وَعَبَّاسٍ، وَأَمَّا خَيْبَرُ وَفَدَكُ فَأَمْسَكَهَا عُمَرُ، وَقَالَ: هُمَا صَدَقَةُ رَسُولِ اللهِ ﷺ، كَانَتَا لِحُقُوقِهِ الَّتِي تَعْرُوهُ وَنَوَائِبِهِ، وَأَمْرُهُمَا إِلَى مَنْ وَلِيَ الْأَمْرَ. قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: فَهُمَا عَلَى ذَلِكَ إِلَى الْيَوْم.

٨٧٠ = عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَهِ اللهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَهُونَ اللهِ عَنْ قَالَ: لَا يَقْتَسِمُ وَرَثَتِي دِينَارًا (وَلَا دِرْهَمًا)، مَا تَرَكْتُ بَعْدَ نَفَقَةِ نِسَائِي وَمَؤُونَةِ عَامِلِي فَهُوَ صَدَقَةٌ.

### بَابُ سِهَامِ الْفَرَسِ

الله عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنَى اللهِ عَلَى ابْنِ عُمَرَ عَنَى ابْنِ عُمَرَ عَنَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلَى اللهِ عَل

وَفِي رِوَايَةٍ: جَعَلَ لِلْفَرَسِ سَهْمَيْنِ، (وَلِصَاحِبِهِ) سَهْمًا.

### بَابُ الْمَنِّ عَلَى الْأُسَارَى \*

٨٧٢ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَبِّهِ، قَالَ: بَعَثَ النَّبِيُّ ﷺ خَيْلًا قِبَلَ نَجْدِ، فَجَاءَتْ بِرَجُلٍ مِنْ بَنِي حَنِيفَةَ يُقَالُ لَهُ: ثُمَامَةُ بْنُ أَثَالٍ - وَفِي رِوَايَةٍ: سَيِّدُ أَثَالٍ - وَفِي رِوَايَةٍ: سَيِّدُ أَهْلِ الْيَمَامَةِ -، فَرَبَطُوهُ بِسَارِيَةٍ مِنْ سَوَارِي الْمَسْجِدِ، فَخَرَجَ إِلَيْهِ النَّبِيُّ ﷺ،

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمٍ: فِي النَّفَلِ.

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِمٍ: وَلِلرَّجُلِ.

فَقَالَ: مَا عِنْدَكَ يَا ثُمَامَةُ؟ فَقَالَ: عِنْدِي خَيْرٌ يَا مُحَمَّدُ! إِنْ تَقْتُلْنِي تَقْتُلْ ذَا دَم، وَإِنْ تُنْعِمْ تُنْعِمْ عَلَى شَاكِرِ، وَإِنْ كُنْتَ تُرِيدُ الْمَالَ فَسَلْ مِنْهُ مَا شِئْتَ. فَتُرِكَ حَتَّى كَانَ الْغَدُ، ثُمَّ قَالَ لَهُ: مَا عِنْدَكَ يَا ثُمَامَةُ؟ قَالَ: مَا قُلْتُ لَكَ: إِنْ تُنْعِمْ تُنْعِمْ عَلَى شَاكِرِ. فَتَرَكَهُ حَتَّى كَانَ بَعْدَ الْغَدِ، فَقَالَ: مَا عِنْدَكَ يَا ثُمَامَةُ؟ فَقَالَ: عِنْدِي مَا قُلْتُ لَكَ. فَقَالَ: أَطْلِقُوا ثُمَامَةً. فَانْطَلَقَ إِلَى نَخْل قَرِيبٍ مِنَ الْمَسْجِدِ، فَاغْتَسَلَ، ثُمَّ دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَقَالَ: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، يَا مُحَمَّدُ! وَاللهِ مَا كَانَ عَلَى الْأَرْضِ وَجْهٌ أَبْغَضَ إِلَيَّ مِنْ وَجْهِكَ، فَقَدْ أَصْبَحَ وَجْهُكَ أَحَبَّ الْوُجُوهِ إِلَيَّ، وَاللهِ مَا كَانَ مِنْ دِينِ أَبْغَضَ إِلَيَّ مِنْ دِينِكَ، فَأَصْبَحَ دِينُكَ أَحَبَّ الدِّينِ إِلَيَّ، وَاللهِ مَا كَانَ مِنْ بَلَدٍ أَبْغَضَ إِلَيَّ مِنْ بَلَدِكَ، فَأَصْبَحَ بَلَدُكَ أَحَبّ الْبِلَادِ إِلَيَّ، وَإِنَّ خَيْلَكَ أَخَذَتْنِي وَأَنَا أُرِيدُ الْعُمْرَةَ، فَمَاذَا تَرَى؟ فَبَشَّرَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَأَمَرَهُ أَنْ يَعْتَمِرَ، فَلَمَّا قَدِمَ مَكَّةَ قَالَ لَهُ قَائِلٌ: صَبَوْتَ؟ قَالَ: لَا، وَلَكِنْ أَسْلَمْتُ مَعَ مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللهِ ﷺ، وَلَا وَاللهِ لَا يَأْتِيكُمْ مِنَ الْيَمَامَةِ حَبَّةُ حِنْطَةٍ حَتَّى يَأْذَنَ فِيهَا النَّبِيُّ عَلَيْهِ.



#### كِتَابُ الْهِجْرَةِ وَالْمَفَازِي

## بَابٌ هِجْرَةِ النَّبِيِّ ﷺ وَأَصْحَابِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ

٨٧٣ - عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبِ رَفِي ، قَالَ: جَاءَ أَبُو بَكْرِ وَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ فِي مَنْزِلِهِ فَاشْتَرَى مِنْهُ رَحْلًا، فَقَالَ لِعَازِبِ: ابْعَثِ ابْنَكَ يَحْمِلْهُ مَعِي. قَالَ: فَحَمَلْتُهُ مَعَهُ (وَفِي رِوَايَةٍ: قَالَ الْبراءُ: فَدَخَلْتُ مَعَ أَبِي بَكْرِ عَلَى أَهْلِهِ، فَإِذَا عَائِشَةُ عِنْ ابْنَتُهُ مُضْطَجِعَةٌ قَدْ أَصَابِتُهَا حُمَّى، فَرَأَيْتُ أَبَاهَا فَقَبَّلَ خَدَّهَا، وَقَالَ: كَيْفَ أَنْتِ يَا بُنَيَّةُ؟)، وَخَرَجَ أَبِي يَنْتَقِدُ ثَمَنَهُ، فَقَالَ لَهُ أَبِي: يَا أَبَا بَكْرِ! حَدِّثْنِي كَيْفَ صَنَعْتُمَا حِينَ سَرَيْتَ مَعَ رَسُولِ اللهِ عَيْدٌ؟ قَالَ: نَعَمْ: أَسْرَيْنَا لَيْلَتَنَا، وَمِنَ الْغَدِ، حَتَّى قَامَ قَائِمُ الظَّهِيرَةِ، وَخَلَا الطَّرِيقُ لَا يَمُرُّ فِيهِ أَحَدٌ، فَرُفِعَتْ لَنَا صَخْرَةٌ طَوِيلَةٌ لَهَا ظِلٌّ لَمْ تَأْتِ عَلَيْهِ الشَّمْسُ، فَنَزَلْنَا عِنْدَهُ، وَسَوَّيْتُ لِلنَّبِيِّ عَلَيْهِ مَكَانًا بِيَدِي يَنَامُ عَلَيْهِ، وَبَسَطْتُ فِيهِ فَرْوَةً، وَقُلْتُ: نَمْ يَا رَسُولَ اللهِ، وَأَنَا أَنْفُضُ لَكَ مَا حَوْلَكَ. فَنَامَ وَخَرَجْتُ أَنْفُضُ مَا حَوْلَهُ - وَفِي رِوَايَةٍ: وَقَدْ عَظِشَ رَسُولُ اللهِ ﷺ -، فَإِذَا أَنَا بِرَاعٍ مُقْبِل بِغَنَمِهِ إِلَى الصَّحْرَةِ، يُرِيدُ مِنْهَا مِثْلَ الَّذِي أَرَدْنَا، فَقُلْتُ لَهُ: لِمَنْ أُنْتَ يَا غُلَامُ؟ فَقَالَ: لِرَجُل مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ \_ (أَوْ مَكَّةَ) \_. قُلْتُ: أَفِي غَنَمِكَ لَبَنِّ؟ قَالَ: نَعَمْ. قُلْتُ: أَفَتَحْلُبُ؟ قَالَ: نَعَمْ. فَأَخَذَ شَاةً، فَقُلْتُ: انْفُض الضَّرْعَ مِنَ التُّرَابِ وَالشَّعَرِ وَالْقَذَى. فَحَلَبَ فِي قَعْبِ كُثْبَةً مِنْ لَبَنِ، وَمَعِي إِدَاوَةٌ حَمَلْتُهَا لِلنَّبِيِّ عَلَيْ يَرْتُوِي مِنْهَا، يَشْرَبُ وَيَتَوَضَّأُ، فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ عَلَيْ، فَكَرِهْتُ أَنْ أُوقِظَهُ، فَوَافَقْتُهُ حِينَ اسْتَيْقَظَ، فَصَبَبْتُ مِنَ الْمَاءِ عَلَى اللَّبَنِ

حَتَّى بَرَدَ أَسْفَلُهُ، فَقُلْتُ: اشْرَبْ يَا رَسُولَ اللهِ! قَالَ: فَشَرِبَ حَتَّى رَضِيتُ، ثُمَّ قَالَ: أَلَمْ يَأْنِ لِللرَّحِيلِ؟ قُلْتُ: بَلَى. قَالَ: فَارْتَحَلْنَا بَعْدَمَا مَالَتِ لَمُ قَالَ: فَالْ: فَارْتَحَلْنَا بَعْدَمَا مَالَتِ الشَّمْسُ، وَاتَّبَعَنَا سُرَاقَةُ بْنُ مَالِكٍ، فَقُلْتُ: أُتِينَا يَا رَسُولَ اللهِ! فَقَالَ: ﴿لَا لَشَمْسُ، وَاتَّبَعَنَا سُرَاقَةُ بْنُ مَالِكٍ، فَقُلْتُ: أُتِينَا يَا رَسُولَ اللهِ! فَقَالَ: ﴿لَا تَحْدَزُنْ إِنَ اللهِ فَمَنَا ﴾. فَدَعَا عَلَيْهِ النَّبِيُ وَيَعِيْ ، فَارْتَطَمَتْ بِهِ فَرَسُهُ إِلَى يَصْرِبُهُ النَّهِ النَّبِيُ وَيَعْ ، فَارْتَطَمَتْ بِهِ فَرَسُهُ إِلَى بَطْنِهَا - أُرَى فِي جَلَدِ مِنَ الْأَرْضِ، شَكَّ زُهيْرٌ -، فَقَالَ: إِنِّي أُرَاكُمَا قَدْ وَعُونُهُ إِلَى ، فَاللهُ لَكُمَا أَنْ أَرُدَّ عَنْكُمَا الطَّلَبَ (١). فَدَعَا لَهُ النَّبِيُ وَيَعْ فَنَجًا، فَجَعَلَ لَا يَلْقَى أَحَدًا إِلَّا قَالَ: قَدْ كَفَيْتُكُمْ مَا هُنَا. فَلَا النَّيِيُ وَاللهُ فَنَجًا، فَجَعَلَ لَا يَلْقَى أَحَدًا إِلَّا قَالَ: قَدْ كَفَيْتُكُمْ مَا هُنَا. فَلَا يَلْقَى أَحَدًا إِلَّا قَالَ: قَدْ كَفَيْتُكُمْ مَا هُنَا. فَلَا يَلْقَى أَحَدًا إِلَّا قَالَ: قَدْ كَفَيْتُكُمْ مَا هُنَا. فَلَا يَتُحَلَّا إِلَّا وَاللهُ يَلْقَى أَحَدًا إِلَّا وَلَا: وَوَفَى لَنَا (٢٠).

• (وَفِي حَدِيثِ سُرَاقَةَ بْنِ جُعْشُم صَلَّىٰ قَالَ: جَاءَنَا رُسُلُ كُفَّارِ قُرِيْشٍ يَجْعِلُونَ فِي رَسُولِ اللهِ عِلَیْ وَأَبِي بَكْرٍ دِیَةَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا لِمَنْ قَتَلَهُ أَوْ أَسَرَهُ، فَبَيْنَمَا أَنَا جَالِسٌ فِي مَجْلِسٍ مِنْ مَجَالِسِ قَوْمِي بَنِي مُدْلِجِ أَقْبَلَ رَجُلٌ أَسَرَهُ، فَبَيْنَمَا أَنَا جَالِسٌ فِي مَجْلِسٍ مِنْ مَجَالِسِ قَوْمِي بَنِي مُدْلِجِ أَقْبَلَ رَجُلٌ مِنْهُمْ، حَتَّى قَامَ عَلَيْنَا وَنَحْنُ جُلُوسٌ، فَقَالَ: يَا سُرَاقَةُ! إِنِّي قَدْ رَأَيْتُ آنِفًا أَسُودَةً بِالسَّاحِلِ، أَرَاهَا مُحَمَّدًا وَأَصْحَابَهُ. قَالَ سُرَاقَةُ: فَعَرَفْتُ أَنَّهُمْ هُمْ، أَسُودَةً بِالسَّاحِلِ، أَرَاهَا مُحَمَّدًا وَأَصْحَابَهُ. قَالَ سُرَاقَةُ: فَعَرَفْتُ أَنَّهُمْ هُمْ، فَقُلْتُ لَهُ: إِنَّهُمْ لَيْسُوا بِهِمْ، وَلَكِنَّكَ رَأَيْتَ فُلَانًا وَفُلَانًا انْطَلَقُوا بِأَعْيُنِنا. ثُمَّ فَقُلْتُ لَهُ: إِنَّهُمْ لَيْسُوا بِهِمْ، وَلَكِنَّكَ رَأَيْتَ فُلَانًا وَفُلَانًا انْطَلَقُوا بِأَعْيُنِنا. ثُمَّ فَقُلْتُ فَي الْمَجْلِسِ سَاعَةً، ثُمَّ قُمْتُ فَدَخَلْتُ، فَأَمَرْتُ جَارِيَتِي أَنْ تَخْرُجْتَ لِلْمُ رَبِي وَيَقِي مِنْ وَرَاءِ أَكُمَةٍ، فَتَحْسِمَهَا عَلَيَّ، وَأَخَذْتُ رُمْحِي، فَخَرَجْتُ لِيْدِي وَلَيْهُ مَنْ عَلَيْ وَفُولَتُ مُؤْتُ عَلَيْهُ مَا لِيَهُ مَالِيهُ حَتَى أَتَيْتُ بِورَاءِ أَكُمَةٍ، فَتَحْسِمَهَا عَلَيَّ، وَأَخَذْتُ رُمْحِي، فَخَرَجْتُ وَلَائِهُ وَلَائًا وَفُلَانًا الْمُؤْلِقِهُ وَلَائِهُ حَتَّى أَتَيْتُ بِورَاءِ أَكُمَةٍ، فَتَحْسِمَهَا عَلَيَّ، وَأَخَذْتُ رُمْحِي، فَخَوَلْتُهُ عَلَيْهُ وَلَيْهُ وَلَائِلُونُ وَلَائًا وَلَوْلَانًا الْمُؤْتُ عَلَيْهُ مَوْتُ عَلَى الْمُحَلِيقِ عَلَى الْمَوْتُ عَلَيْهُ وَلَائًا عَلَى مُنْ وَلَوْ الْمُولِ الْمُؤْتِ وَلَاءً لَكُمْ وَالْمُولِ الْمُؤْتِ عَلَى الْمُؤْتِ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ وَلَعْتُ عَالِيَهُ حَلَيْهُ الْمُؤْتُ عَلَى الْمَالِقُولُولُونَ فَلَالَالَ وَلَائًا الْفَلَقُولُولُ فَيْنِ وَلَمْ وَلَائِلُولُ وَلَا اللَّهُ وَلَائِلُولُ اللَّهُ وَلَالَ اللَّهُ وَلَائًا الْفُلُولُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللْمُولِ اللَّهُ الْمَالِقُولُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْفُولُ الْمَالِقُولُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُولِ اللَّهُ الْمُولِ الل

 <sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمٍ فِي رِوَايَةٍ: وَهَذِهِ كِنَانَتِي فَخُذْ سَهْمًا مِنْهَا، فَإِنَّكَ سَتَمُرُّ عَلَى إِبِلِي وَغِلْمَانِي بِمَكَانِ كَذَا وَكَذَا، فَخُذْ مِنْهَا حَاجَتَكَ. قَالَ: لَا حَاجَةَ لِي فِي إِبِلِكَ.

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِم فِي رِوَايَةٍ: فَقَدِمْنَا الْمَدِينَةَ لَيْلًا، فَتَنَازَعُوا أَيُّهُمْ يَنْزِلُ عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ عَيْقُ، فَقَالَ: أَنْزِلُ عَلَى بَنِي النَّجَارِ أَخُوَالِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ؛ أَكْرِمُهُمْ بِذَلِك. فَصَعِدَ الرِّجَالُ وَالنَّسَاءُ فَوْقَ الْبُيُوتِ، وَتَفَرَّقَ الْغِلْمَانُ وَالْخَدَمُ فِي الطُّرُقِ يُنَادُونَ: يَا مُحَمَّدُ يَا رَسُولَ اللهِ! يَا مُحَمَّدُ يَا رَسُولَ الله!.

فَرَسِي فَرَكِبْتُهَا، فَرَفَعْتُهَا تُقَرَّبُ بي، حَتَّى دَنَوْتُ مِنْهُمْ، فَعَثَرتْ بِي فرَسِي، فَخَرَرْتُ عَنْهَا، فَقُمْتُ فَأَهْوَيْتُ يَدِي إِلَى كِنْنِي، فَاسْتَخْرَجْتْ مِنْهَا الْأَزْلَام، فَاسْتَقْسَمْتُ بِهَا: أَضْرُهُمْ أَمْ لَا؟ فَخَرَجَ الَّذِي أَكْرَهُ، فَركِبْتُ فَرْسِي \_ وعَضَيْتُ الْأَزْلَامَ \_ تُقَرِّبُ بِي، خَتِّى إِذَا سَمِعْتُ قِراءة رَسُولِ الله سِيجَ ـ وهُو لَا يَلْتَفِتُ، وأَبُو بَكُر يُكْثِرُ الإلْتِفَاتَ ـ ساختُ يَذَا فَرَسِي فِي الْأَرْض حتى بِلغَتَا الرُّكْبَتَيْنِ، فخررْتْ عنْهَا، ثُمّ زجرْتُها فَنهَضَتْ، فَلَمْ تُكَدُّ تُحُرِجُ يَدَيْهَا، فَلَمَّا اسْتوتْ قَانِمةً إِذَا لأَثْرِ يَدَيْها عُثانٌ سَاطعٌ فِي السَّمَاءِ مِثْلُ الدُّخَانِ، فَاسْتَقْسَمْتْ بِالْأَزْلام، فخرج الّذي أكره، فناديْتُهُمْ بِالْأَمان، فَوَقَهْوا، فَرَكَبْتُ فَرَسِي حتَّى جَنَّتُهُمْ، وَوقع في نفْسي حين لقيتُ ما لقيتُ مِن الْحَبْسِ عَنْهُمْ أَنْ سَيَظُهِرْ أَمْرْ رَسُولَ الله عَنْهُ، فَقُلْتُ لَهُ: إِنَّ قَوْمَكَ قَدْ جعلُوا فيكَ الدِّية. وأخْبرْتُهُمْ أخْبار ما يُريدُ النَّاسُ بهمْ. وعرضْتُ علَيْهِمْ الزَّادُ وَالْمَتَاعِ، فَلَمْ يَرُزَّآنِي، وَلَمْ يَسْأَلَانِي إِلَّا أَنْ قَالَ: أَخْفِ عَنَّا. فَسَأَلْتُهُ أَنْ يَكُتُب لِي كَتَابَ أَمْن، فأمر عامر بن فَهَيْرة فَكَتَب في رُقْعةِ منْ أُديم، ثُمَّ مضى رَسُولُ الله ﷺ. قال ابْنُ شَهَابِ: فَأَخْبِرِنِي غُزُوةً بْنُ الزُّبِيْرِ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ لَقِي الزُّبيْرِ في ركْبِ من الْمُسْلَمِينِ كَانُوا تَجَارًا قَافَلَينِ مَنْ الشَّأْم، فَكَسَا الزُّبِيْرُ رسُول الله يَحْدُ وأب بكر ثياب بياض. وسَمِع الْمُسْلِمُونَ بِالْمَدِينَةِ مَخْرِجِ رَسُولَ الله ﷺ مِنْ مَكَّةٍ، فَكَانُوا يَغْذُونَ ݣُلَّ غَدَاةٍ إِلَى الْحَرّةِ فَيَنْتَظِرُونَهُ، حتّى يردّهُمْ حرُّ الظّهيرةِ، فانْقلبُوا يوْما بعْد مَا أَطالُوا الْتِظَارَهُمْ، فَلَمَّا أُووْا إِلَى بُيُوتِهِمْ أُوْفَى رَجُلٌ مِنْ يَهُود عَلَى أَطْمَ مِنْ آطَامِهِمْ لِأَمْرِ يَنْظُرْ إِلَيْهِ، فَبَصْرَ بِرسُولِ اللهِ ﷺ وَأَصْحَابِهِ مُبَيِّضِينَ يَزُولُ بِهِمْ السَّرَابُ، فَلَمْ يَمْلِكِ الْيَهُودِيُّ أَنْ قَالَ بِأَعْلَى صَوْتِهِ: يَا مَعَاشِرَ الْعَرَبِ! هَذَا جَدُّكُم الَّذِي تَنْتَظِرُونَ. فَثَارَ الْمُسْلِمُونَ إِلَى السَّلَاحِ، فَتَلَقَّوْا رَسُولَ اللهِ عِيجَة

بِظَهْرِ الْحَرَّة، فَعَدَلَ بِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ حَتَّى نَزَلَ بِهِمْ فِي بَنِي عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ، وَذَلِكَ يَوْمَ الْاثْنَيْنِ مِنْ شَهْرِ رَبِيعٍ الْأُوَّلِ، فَقَامَ أَبُو بَكْرٍ لِلنَّاسِ عَوْفٍ، وَذَلِكَ يَوْمَ الْاثْنَيْنِ مِنْ شَهْرِ رَبِيعٍ الْأُوَّلِ، فَقَامَ أَبُو بَكْرٍ لِلنَّاسِ وَجَلَسَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ صَامِتًا، فَطَفِقَ مَنْ جَاءَ مِنَ الْأَنْصَارِ مِمَّنْ لَمْ يَوَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ يُحَيِّي أَبَا بَكْرٍ، حَتَّى أَصَابَتِ الشَّمْسُ رَسُولَ اللهِ عَنْ فَأَقْبَلَ رَسُولَ اللهِ عَنْ فَلَكَ).

• (وَفِي حَدِيثِ أَنس بْنِ مَالِكٍ ضَيْهُ قَالَ: أَقْبَلَ نَبِيُّ اللهِ وَ اللهِ وَاللهِ اللهِ وَاللهِ الْمَدِينَةِ وَهُوَ مُرْدِفٌ أَبَا بَكُر، وَأَبُو بَكُر شَيْخٌ يُعْرَف، وَنَبِيُّ الله ﷺ شَابٌ لَا يُعْرَفُ. قَالَ: فَيَلْقَى الرِّجُلُ أَبَا بَكُر فَيَقُولُ: يَا أَبَا بَكْرِ! مَنْ هَذَا الرَّجُلُ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْكَ؟ فَيَقُولُ: هَذَا الرَّجُلُ يَهْدِينِي السّبِيلِ. قَالَ: فَيَحْسِبُ الْحَاسِبُ أَنَّهُ إِنَّمَا يَعْنِي الطّريق، وإنَّمَا يعْنِي سَبِيلَ الْخَيْرِ، فَالْتَفَتَ أَبُو بَكْرٍ، فَإِذَا هُوَ بِفَارِسِ قَدْ لَجِقَهُمْ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! هَذَا فَارِسٌ قَدْ لَجِقَ بِنَا. فَالْتَفَتَ نَبِيُّ اللهِ ﷺ فَقَالَ: اللَّهُمَّ اصْرَعْهُ. فَصَرَعَهُ الْفَرَسُ، ثُمَّ قَامَتْ تُحَمْحِمُ، فَقَالَ: يَا نَبِيّ اللهِ! مُرْنِي بِما شئتَ. قَالَ: فَقِفْ مَكَانَك، لَا تَتْرُكَنَّ أَحَدًا يَلْحَقُ بِنَا. قَالَ: فَكَانَّ أَوَّلَ النَّهَارِ جَاهِدًا عَلَى نَبِيِّ اللهِ عِينَهُ، وَكَانَ آخِرَ النَّهَارِ مَسْلَحَةً لَهُ، فَنْزَل رَسُولُ الله عِلَيْ جَانِبَ الْحَرَّةِ، ثُمّ بَعَثَ إِلَى الْأَنْصَارِ، فَجَاؤُوا إِلَى نَبِيِّ اللهِ رَبِيُّ وَأَبِي بَكُرِ ضَيُّهُ، فَسَلَّمُوا عَلَيْهِمَا، وَقَالُوا: ارْكَبَا آمِنَيْنِ مُطَاعَيْنِ. فَرَكِبَ نَبِيُّ اللهِ ﷺ وَأَبُو بَكْرٍ، وَحَفُّوا دُونَهُمَا بِالسِّلَاحِ، فَقِيلَ فِي الْمَدِينَةِ: جَاءَ نبيُّ اللهِ، جَاءَ نَبيُّ اللهِ عِليَّةَ. فَأَشْرَفُوا يَنْظُرُونَ، وَيَقُولُونَ: جَاءَ نَبِيُّ اللهِ، جَاءَ نَبِيُّ اللهِ. فَأَقْبَلَ يَسِيرُ حَتَّى نَزَلَ جَانِبَ دَارِ أَبِي أَيُّوبَ، فَإِنَّهُ لَيُحَدِّثُ أَهْلَهُ إِذْ سَمِعَ بِهِ عَبْدُ اللهِ بْنُ سَلَام وَهُوَ فِي نَخْلِ لِأَهْلِهِ يَخْتَرِفُ لَهُمْ، فَعَجِلَ أَنْ يَضَعَ الَّذِي يَخْتَرِفُ لَهُمْ فِيهَا، لَهَجَاءَ وَهِيَ مَعَهُ، فَسَمِعَ مِنْ نَبِيِّ اللهِ عِيد، ثُمَّ رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ، فَقَالَ نَبِيُّ اللهِ وَعَيْ: أَيُّ بُيُوتِ أَهْلِنَا أَقْرَبُ؟ فَقَالَ أَبُو أَيُّوبَ: أَنَا يَا نَبِيَّ اللهِ، هَذِهِ دَارِي، وَهَذَا

بَابِي. قَالَ: فَانْطَلِقْ فَهَيِّيْ لَنَا مَقِيلًا. قَالَ: قُومَا عَلَى بَرَكَةِ اللهِ).

#### بَابُ شُهُودِ الْمَلَائِكَةِ بَدْرًا

٨٧٤ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ النَّبِيَ ﷺ قَالَ وَهُوَ فِي قُبَةٍ لَهُ يَوْمَ بَدْرِ: أَنْشُدُكَ عَهْدَكَ وَوَعْدَكَ، اللَّهُمَّ إِنْ شِئْتَ لَمْ تُعْبَدْ بَعْدَ الْيَوْمِ أَبَدًا. (١) بَدْرِ: أَنْشُدُكَ عَهْدَكَ وَوَعْدَكَ، اللَّهُمَّ إِنْ شِئْتَ لَمْ تُعْبَدْ بَعْدَ الْيَوْمِ أَبَدًا. (١) فَأَخَذَ أَبُو بَكْرٍ بِيَدِهِ، وَقَالَ: حَسْبُكَ يَا رَسُولَ اللهِ! فَقَدْ أَلْحَحْتَ عَلَى رَبِّكَ. (وَهُوَ فِي الدِّرْعِ، فَخَرَجَ وَهُوَ يَقُولُ: ﴿ سَيُهُرَمُ لَلْجَمْعُ وَيُولُونَ الدُّبُرُ ﴿ السَّاعَةُ وَيُولُونَ الدُّرْعِ، فَخَرَجَ وَهُو يَقُولُ: ﴿ سَيُهُرَمُ لَلْجَمْعُ وَيُولُونَ الدُّبُرُ ﴾ (٢).

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِم مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ هُنه: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يَقُولُ يَوْمَ أُحُدِ: اللَّهُمَّ إِنَّكَ إِنْ تَشَاَّ لَا تُعْبَدُ فِي الْأَرْضِ.

<sup>(</sup>٢) أَمَّا مُسْلِمٌ فَرَوَى مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ فَيْ قَالَ: حَدَّثَنِي عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ عَلَيْهِ قَالَ: لَمَّا كَانَ يَوْمُ بَدْرِ نَظُرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِلَى الْمُشْرِكِينَ وَهُمْ أَلْفٌ، وَأَصْحَابُهُ ثَلَاثُ مِائَةٍ وَتِسْعَةَ عَشَرَ رَجُلًا، فَاسْتَقْبَلَ نَبِيُّ اللهِ ﷺ الْقِبْلَةَ، ثُمَّ مَدَّ يَدَيْهِ، فَجَعَلَ يَهْتِفُ بِرَبِّهِ: اللَّهُمَّ أَنْجِزْ لِي مَا وَعَدْتَنِي، اللَّهُمَّ آتِ مَا وَعَدْتَنِي، اللَّهُمَّ إِنْ تَهْلِكُ هَذِهِ الْعِصَابَةُ مِنْ أَهْلِ الْإسْلَام لَا تُعْبَدُ فِي الْأَرْضِ. فَمَا زَالَ يَهْتِفُ بِرَبِّهِ مَادًّا يَدَيْهِ مُسْتَغْبِلَ الْقِبْلَةِ، حَتَّى سَقَظَ رِدَاؤُهُ عَنْ مَنْكِبَيْهِ، فَأَتَاهُ أَبُو بَكْرِ فَأَخَذَ رِدَاءَهُ، فَأَلْفَاهُ عَلَى مَنْكِبَيْهِ، ثُمَّ الْتَزَمَهُ مِنْ وَرَائِهِ، وَقَالَ: يَا نَبِيَّ اللهِ! كَفَاكَ مُنَاشَدَتُكَ رَبُّكَ؛ فَإِنَّهُ سَيُنْجِزُ لَكَ مَا وَعَدَكَ. فَأَنْزَلَ اللهُ ﷺ: ﴿إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَأَسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُعِذُّكُم بِٱلْفِ مِنَ ٱلْمَلَتَهِكَةِ مُرْدِفِينَ ﴾، فَأَمَدُّهُ الله بِالْمَلَاثِكَةِ. قَالَ أَبُو زُمَيْلِ: فَحَدَّثَنِي ابْنُ عَبَّاسِ قَالَ: بَيْنَمَا رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ يَوْمَنِذِ يَشْتَدُّ فِي أَثْرِ رَجُلِ مِنَ الْمُشْرِكِينَ أَمَامَهُ إِذْ سَمِعَ ضَرْبَةً بِالسَّوْطِ فَوْقَهُ، وَصَوْتَ الْفَارِسِ يَقُولُ: أَقْدِمْ حَيْزُومٌ. فَنَظَرَ إِلَى الْمُشْرِكِ أَمَامَهُ فَخَرَّ مُسْتَلْقِيًّا، فَنَظَرَ إِلَيْهِ فَإِذَا هُوَ قَدْ خُطِمَ أَنْفُهُ، وَشُقَّ وَجْهُهُ كَضَرْبَةِ السَّوْطِ، فَاخْضَرَّ ذَلِكَ أَجْمَعُ، فَجَاءَ الْأَنْصَارِيُّ فَحَدَّثَ بِذَلِكَ رَسُولَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى مَن مَد السَّمَاءِ الظَّالِئَةِ. فَقَتَلُوا يَوْمَثِذِ سَبْعِينَ، وَأَسَرُوا سَبْعِينَ. قَالَ أَبُو زُمَيْلِ: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: فَلَمَّا أَسَرُوا الْأُسَارَى قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لِأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ: مَا تَرَوْنَ فِي هَؤُلَاءِ الْأُسَارَى؟ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: يَا نَبِيَّ اللهِ! هُمْ بَنُو الْعَمِّ وَالْعَشِيرَةِ، أَرَى أَنْ تَأْخُذَ مِنْهُمْ فِدْيَةً فَتَكُونُ لَنَا قُوَّةً عَلَى الْكُفَّارِ، =

(وَفِي رِوَايَةٍ: أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ يَوْمَ بَدْرٍ: هَذَا جِبْرِيلُ آخِذٌ بِرَأْسِ فَرَسِهِ، عَلَيْهِ أَدَاةُ الْحَرْب).

• (وَفِي حَدِيثِ الْبَرَاءِ وَ اللهِ قَالَ: حَدَّثَنِي أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ اللهِ مِمَّنُ مِمَّنُ اللهِ مَا بَدْرًا: أَنَّهُمْ كَانُوا عِدَّةَ أَصْحَابِ طَالُوتَ الَّذِينَ جَازُوا مَعَهُ النَّهَرَ، بِضْعَةَ عَشَرَ وَثَلَاثَ مِائَةٍ. قَالَ الْبَرَاءُ: لَا وَاللهِ مَا جَاوَزَ مَعَهُ النَّهَرَ إِلَّا مُؤْمِنٌ).

(وَفِي رِوَايَةٍ: وَكَانَ الْمُهَاجِرُونَ يَوْمَ بَدْرٍ نَيِّفًا عَلَى سِتِّينَ، وَالْأَنْصَارُ نَيِّفًا وَأَرْبَعِينَ وَمِائَتَيْنِ).

# بَابُ كَلَامِ النَّبِيِّ ﷺ لِقَتْلَى بَدْرٍ \*

مَنْ أَبِي طَلْحَةَ صَلَىٰهِ: أَنَّ نَبِيَّ اللهِ ﷺ أَمَرَ يَوْمَ بَدْرٍ بِأَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ رَجُلًا مِنْ صَنَادِيدِ قُرَيْشٍ، فَقُذِفُوا فِي طَوِيٍّ مِنْ أَطْوَاءِ بَدْرٍ (خَبِيثٍ مُخْبِثٍ، وَكَانَ إِذَا ظَهَرَ عَلَى قَوْم أَقَامَ بِالْعَرْصَةِ ثَلَاثَ لَيَالٍ)، فَلَمَّا كَانَ بِبَدْرٍ مُخْبِثٍ، وَكَانَ إِذَا ظَهَرَ عَلَى قَوْم أَقَامَ بِالْعَرْصَةِ ثَلَاثَ لَيَالٍ)، فَلَمَّا كَانَ بِبَدْرٍ

فَعَسَى اللهُ أَنْ يَهْدِيَهُمْ لِلْإِسْلَامِ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: مَا تَرَى يَا ابْنَ الْخَطَّابِ؟ قُلْتُ:

لَا وَاللهِ يَا رَسُولَ اللهِ، مَا أَرَى الَّذِي رَأَى أَبُو بَكْرٍ، وَلَكِنِّي أَرَى أَنْ تُمَكِّنًا فَنَضْرِبَ أَعْنَاقَهُمْ، فَتُمَكِّنَ عَلِيًّا مِنْ عَقِيلِ فَيَضْرِبَ عُنْقَهُ، وَتُمَكِّنِي مِنْ فُلَانٍ ـ نَسِيبًا لِعُمَرَ ـ فَأَضْرِبَ عُنْقَهُ؛ وَلَا عَلِنَّ مَوُلَاءِ أَئِمَةُ الْكُفْرِ وَصَنَادِيدُهَا. فَهَوِيَ رَسُولُ اللهِ عَلَى مَا قَالَ أَبُو فَأَضْرِبَ عُنْقَهُ؛ وَلَمْ يَهُو مَا قُلْتُ، فَلَمَّا كَانَ مِنَ الْغَدِ جِعْتُ فَإِذَا رَسُولُ اللهِ ﷺ وَأَبُو بَكُو قَاعِدَيْنِ بَكُرٍ، وَلَمْ يَهُو مَا قُلْتُ، فَلَمَّا كَانَ مِنَ الْغَدِ جِعْتُ فَإِذَا رَسُولُ اللهِ ﷺ وَأَبُو بَكُو قَاعِدَيْنِ يَبْكِي أَنْتَ وَصَاحِبُكَ؟ فَإِنْ وَجَدْتُ يَبْكِي أَنْتَ وَصَاحِبُكَ؟ فَإِنْ وَجَدْتُ بَكُوءَ بَكُونَ اللهِ ﷺ وَأَبُو بَكُو قَاعِدَيْنِ بَكُونَ اللهِ بَكُونَ لَمْ أَجِدُ بُكَاءً تَبَاكَيْتُ لِبُكَاثِكُمَا. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْتَى مِنْ هَذِي لِلَّذِي بَكُونَ لَهُ عَرْضَ عَلَى أَصْحَابُكَ مِنْ أَجِدُ بُكَاءً تَبَاكَيْتُ لِبُكَاثِكُمَا. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْكَى مِنْ هَذِي لِللَّهِ عَلَى مَا عُلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى مِنْ هَذِي اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ

الْيَوْمَ الثَّالِثُ أَمَرَ بِرَاحِلَتِهِ فَشُدَّ عَلَيْهَا رَحْلُهَا، ثُمَّ مَشَى، وَاتَّبَعَهُ أَصْحَابُهُ، وَقَالُوا: مَا نُرَى يَنْطَلِقُ إِلَّا لِبَعْضِ حَاجَتِهِ. حَتَّى قَامَ عَلَى شَفَةِ الرَّكِيِّ، فَقَالُوا: مَا نُرَى يَنْطَلِقُ إِلَّا لِبَعْضِ حَاجَتِهِ. حَتَّى قَامَ عَلَى شَفَةِ الرَّكِيِّ، فَعَلَ يُنَادِيهِمْ بِأَسْمَائِهِمْ وَأَسْمَاءِ آبَائِهِمْ: يَا فُلَانُ بْنَ فُلَانٍ، وَيَا فُلاَنُ بْنَ فُلانٍ، وَيَا فُلانُ بْنَ فُلانٍ، وَيَا فُلانُ بْنَ فُلانٍ، وَيَا فُلانُ بْنَ فُلانٍ اللهِ فَلَانٍ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَمْلُ: يَا رَسُولَ اللهِ! مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًا؟ قَالَ: فَقَالَ عُمَرُ: يَا رَسُولَ اللهِ! مَا تُكلِّمُ مِنْ أَجْسَادٍ لَا أَرْوَاحَ لَهَا؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ! مَا أَنْتُمْ بِأَسْمَعَ لِمَا أَقُولُ مِنْهُمْ (٢).

# بَابٌ قِتَالِ جِبْرِيلَ وَمِيكَائِيلَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ يَوْمَ أُحُدٍ\*

٨٧٦ - عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ ﴿ اللهِ عَلَهُ مَا لَهُ اللهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ ﴿ اللهِ عَلْهُ عَلَيْهِمَا ثِيَابٌ بِيضٌ كَأَشَدُ الْقِتَالِ، مَا رَأَيْتُهُمَا قَبْلُ وَلَا بَعْدُ (٣).

# بَابٌ مَا أَصَابَ النَّبِيِّ ﷺ مِنَ الْجِرَاحِ يَوْمَ أُحُدٍ

۸۷۷ - عَنْ سَهْلِ رَسَّة: أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ جُرْحِ النَّبِيِّ ﷺ يَوْمَ أُحُدٍ، فَقَالَ: جُرِحَ وَجْهُ النَّبِيِّ ﷺ، وَكُسِرَتْ رَبَاعِيَتُهُ، وَهُشِمَتِ الْبَيْضَةُ عَلَى

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمِ: يَا أَبَا جَهْلِ بْنَ هِشَامٍ، يَا أُمَيَّةَ بْنَ خَلَفٍ، يَا عُتْبَةَ بْنَ رَبِيعَةَ، يَا شَيْبَةَ بْنَ رَبِيعَةً. يَا شَيْبَةَ بْنَ رَبِيعَةً!.

 <sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِم مِنْ حَدِيثِ عُمَرَ فَهُد: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُرِينَا مَصَارِعَ أَهْلِ بَدْرِ بِالْأَمْسِ،
 يَقُولُ: هَذَا مَصْرَعُ فُلَانٍ خَدًا إِنْ شَاءَ اللهُ. فَوَالَّذِي بَعَثَهُ بِالْحَقِّ! مَا أَخْطَتُوا الْحُدُودَ الَّتِي حَدَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ.

وَفِي حَدِيثِ أَنْسٍ وَ إِلَيْ تَرَكَ قَتْلَى بَدْرٍ ثَلَاثًا، ثُمَّ أَنَاهُمْ فَقَامَ عَلَيْهِمْ، فَنَادَاهُمْ...، ثُمَّ أَمَر بِهِمْ فَسُحِبُوا، فَأُلْقُوا فِي قَلِيبِ بَدْرٍ.

<sup>(</sup>٣) وَلِمُسْلِم فِي رِوَايَةٍ: يَعْنِي جِبْرِيلَ وَمِيكَائِيلَ ﷺ.

رَأْسِهِ، فَكَانَتْ فَاطِمَةُ تَغْسِلُ الدَّمَ، وَعَلِيٌّ (يُمْسِكُ) - وَفِي رِوَايَةٍ: يَسْكُبُ الْمَاءَ بِالْمِجَنِّ -، فَلَمَّا رَأَتْ أَنَّ الدَّمَ لَا يَزِيدُ إِلَّا كَثْرَةً أَخَذَتْ حَصِيرًا، فَأَحْرَقَتْهُ حَتَّى صَارَ رَمَادًا، ثُمَّ أَلْزَقَتْهُ؛ فَاسْتَمْسَكَ الدَّمُ.

• وَفِي حَدِيثِ أَنَسٍ وَ اللهِ اللهُ الل

٨٧٨ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَ اللهِ عَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: السُّتَدَّ عَضَبُ اللهِ عَلَى غَضَبُ اللهِ عَلَى غَضَبُ اللهِ عَلَى رَبَاعِيَتِهِ -، السُّتَدَّ غَضَبُ اللهِ عَلَى رَجُلٍ يَقْتُلُهُ رَسُولُ اللهِ فِي سَبِيلِ اللهِ.

# بَابٌ مَا لَقِيَ النَّبِيُّ ﷺ وَأَصْحَابُهُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ بِمكَّةَ

٨٧٨ - عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ وَ اللهِ النَّبِيّ اللهِ كَانَ يُصَلِّي عِنْدَ النَّبِيّ وَأَبُو جَهْلٍ وَأَصْحَابٌ لَهُ جُلُوسٌ، إِذْ قَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ: (وَفِي النَّبِيْ وَأَيْوِ: أَلَا تَنْظُرُونَ إِلَى هَذَا الْمُرَائِي!) أَيُّكُمْ يَجِيءُ بِسَلَى جَزُورِ بَنِي فُلَانٍ، وَوَايَةٍ: فَيَضَعُهُ عَلَى ظَهْرِ مُحَمَّدٍ إِذَا سَجَدَ؟ فَانْبَعَثَ أَشْقَى الْقَوْمِ - وَفِي رِوَايَةٍ: فَيْضَعُهُ عَلَى ظَهْرِ مُحَمَّدٍ إِذَا سَجَدَ؟ فَانْبَعَثَ أَشْقَى الْقَوْمِ - وَفِي رِوَايَةٍ: عُفْبَةُ بْنُ أَبِي مُعَيْطٍ - فَجَاءَ بِهِ، فَنَظَرَ حَتَّى سَجَدَ النَّبِيُ اللهِ عَلَى وَضَعَهُ عَلَى عَفْهِ وَأَنَا أَنْظُرُ لَا أَغْنِي شَيْئًا، لَوْ كَانَ لِي مَنَعَةٌ! قَالَ: فَجَعَلُوا عَلَى بَعْضٍ، وَرَسُولُ اللهِ عَلَى سَاجِدٌ لَا يَرْفَعُ رَاسُولُ اللهِ عَلَى بَعْضٍ، وَرَسُولُ اللهِ عَلَى سَاجِدٌ لَا يَرْفَعُ رَأْسَهُ، حَتَّى جَاءَتْهُ فَاطِمَةُ فَطَرَحَتْ عَنْ ظَهْرِهِ - وَفِي رِوَايَةٍ: فَانْطَلَقَ مُنْطَلِقٌ رَأْسَهُ، حَتَّى جَاءَتْهُ فَاطِمَةُ فَطَرَحَتْ عَنْ ظَهْرِهِ - وَفِي رِوَايَةٍ: فَانْطَلَقَ مُنْطَلِقٌ إِلَى فَاطِمَةً، وَهِيَ جُويْرِيَةٌ، فَأَقْبَلَتْ تَسْعَى، وَثَبَتَ النَّبِيُ عَلَى سَاجِدًا حَتَّى إِلَى فَاطِمَةً، وَهِيَ جُويْرِيَةٌ، فَأَقْبَلَتْ تَسْعَى، وَثَبَتَ النَّبِيُ اللهِ سَاجِدًا حَتَّى إِلَى فَاطِمَةً، وَهِيَ جُويْرِيَةٌ، فَأَقْبَلَتْ تَسْعَى، وَثَبَتَ النَّبِيُ عَلَى سَاجِدًا حَتَّى

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمٍ: كُسِرَتْ رَبَاعِيتُهُ، وَشُجَّ فِي رَأْسِهِ، فَجَعَلَ يَسْلُتُ الدَّمَ عَنْهُ.

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِمِ: وَكَسَرُوا رَبَاعِيَتُهُ وَهُوَ يَدْعُوهُمْ إِلَى اللهِ؟.

أَلْقَتْهُ عَنْهُ، وَأَقْبَلَتْ عَلَيْهِم تَسُبُّهُمْ -، فَرَفَعَ رَسُولُ اللهِ ﷺ (رَأْسَهُ)(۱)، ثُمَّ قَالَ: اللَّهُمَّ عَلَيْكَ بِقُرَيْشٍ. ثَلَاثَ مَرَّاتٍ(٢)، فَشَقَ عَلَيْهِمْ إِذْ دَعَا عَلَيْهِمْ (٣). (فَالَ: وَكَانُوا يُرَوْنَ أَنَّ الدَّعْوَةَ فِي ذَلِكَ الْبَلَدِ مُسْتَجَابَةً)، ثُمَّ سَمَّى: اللَّهُمَّ عَلَيْكَ بأبِي جَهْلٍ، وَعَلَيْكَ بِعُتْبَةَ بْنِ رَبِيعَةَ، وَشَيْبَةَ بْنِ رَبِيعَةَ، وَالْوَلِيدِ بْنِ عَلَيْكَ بأبِي جَهْلٍ، وَعَلَيْكَ بِعُتْبَةَ بْنِ رَبِيعَةَ، وَشَيْبَةَ بْنِ رَبِيعَةَ، وَالْوَلِيدِ بْنِ عُنْبَةَ، وَأُمَيَّةَ بْنِ رَبِيعَةَ، وَالْوَلِيدِ بْنِ عُنْبَةَ، وَأُمَيَّةَ بْنِ خَلَفٍ، وَعُقْبَةَ بْنِ أَبِي مُعَيْطٍ. وَعَدَّ السَّابِعَ (وَفِي دِوَايَةٍ: وَعُمْارَةَ بْنِ الْوَلِيدِ). قَالَ: فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ! لَقَدْ رَأَيْتُ الَّذِينَ عَدَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ صَرْعَى فِي الْقَلِيبِ قَلِيبِ بَدْدٍ.

وَفِي رِوَايَةٍ: فَأُلْقُوا فِي بِئْرٍ غَيْرَ أُمَيَّةَ؛ (فَإِنَّهُ كَانَ رَجُلًا ضَحْمًا)، فَلَمَّا جَرُّوهُ تَقَطَّعَتْ أَوْصَالُهُ قَبْلَ أَنْ يُلْقَى فِي الْبِئْرِ.

(وَفِي رِوَايَةٍ: ثُمّ قَالَ رَسُولُ اللهِ عِنْ : وَأُنْبِعَ أَصْحَابُ الْقَلِيبِ لَعْنَةً).

٨٨٠ عنْ جُنْدَبِ بْنِ سُفْيَانَ وَ اللهِ عَنْ جُنْدَبِ بْنِ سُفْيَانَ وَ اللهِ عَلَيْهُ كَانَ فِي بَعْضِ الْمَشَاهِدِ وَقَدْ دَمِيَتْ إِصْبَعُهُ، فَقَالَ:

هَـلْ أَنْـتِ إِلَّا إِصْبَعٌ دَمِيتِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ مَا لَقِيتِ بَابُ مَا لَقِي النَّبِئِ ﷺ يَوْمَ العَقَبَةِ\*

٨٨١ ـ عَنْ عَائِشَةَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِم: فَلَمَّا قَضَى النَّبِيُّ ﷺ صَلَاتَهُ رَفَعَ صَوْتَهُ.

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِمٍ: وَكَانَ إِذَا دَعَا دَعَا ثَلَاثًا، وَإِذَا سَأَلَ سَأَلَ ثَلَاثًا. وَفِي رِوَايَةٍ: وَكَانَ يَسْتَحِبُّ ثَلَاثًا.

<sup>(</sup>٣) وَلِمُسْلِمَ: فَلَمَّا سَمِعُوا صَوْتَهُ ذَهَبَ عَنْهُمُ الضَّحْكُ، وَخَافُوا دَعْوَتَهُ.

وَأَنَا بِقَرْنِ الثَّعَالِبِ، فَرَفَعْتُ رَأْسِي، فَإِذَا أَنَا بِسَحَابَةٍ قَدْ أَظَلَّشْنِي، فَنَظَرْتُ فَإِذَا فِيهَا جِبْرِيلُ، فَنَادَانِي فَقَالَ: إِنَّ اللهَ قَدْ سَمِعَ قَوْلَ قَوْمِكَ لَكَ، وَمَا رَدُّوا فِيهَا جِبْرِيلُ، فَنَادَانِي مَلَكُ عَلَيْكَ، وَقَدْ بَعَثَ إِلَيْكَ مَلَكَ الْجِبَالِ لِتَأْمُرَهُ بِمَا شِئْتَ فِيهِمْ. فَنَادَانِي مَلَكُ الْجِبَالِ لِتَأْمُرَهُ بِمَا شِئْتَ فِيهِمْ. فَنَادَانِي مَلَكُ الْجِبَالِ لِتَأْمُرَهُ بِمَا شِئْتَ فِيهِمْ. فَنَادَانِي مَلَكُ الْجِبَالِ، فَسَلَّمَ عَلَيَّ، ثُمَّ قَالَ: يَا مُحَمَّدُ !('' فَقَالَ: ذَلِكَ فِيمَا شِئْتَ، إِنْ الْجِبَالِ، فَسَلَّمَ عَلَيَّ، ثُمَّ قَالَ: يَا مُحَمَّدُ !('' فَقَالَ: ذَلِكَ فِيمَا شِئْتَ، إِنْ شِئْتَ أَنْ أُطْبِقَ عَلَيْهِمُ الْأَخْشَبَيْنِ. فَقَالَ النَّبِيُ ﷺ: بَلْ أَرْجُو أَنْ يُخْرِجَ اللهُ مِنْ أَصْلابِهِمْ مَنْ يَعْبُدُ اللهَ وَحْدَهُ، لَا يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا.

# بَابُ مَا لَقِي الْأَنْبِيَاءُ مِنَ الْأَذَى\*

٨٨٢ ـ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ﴿ عَلَيْهُ، قَالَ: كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى النَّبِيِّ عَلَيْهُ يَحْكِي نَبِيًّا مِنَ الْأَنْبِيَاءِ ضَرَبَهُ قَوْمُهُ فَأَدْمَوْهُ، فَهُوَ يَمْسَحُ الدَّمَ عَنْ وَجْهِهِ، وَيَقُولُ: رَبِّ اغْفِرْ لِقَوْمِي فَإِنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ.

# بَابُ قَتْلِ أُبِي جَهْلٍ "

مَا صَنَعَ أَبُو جَهْلٍ؟ فَانْطَلَقَ ابْنُ مَسْعُودٍ، فَوَجَدَهُ قَدْ ضَرَبَهُ ابْنَا عَفْرَاءَ حَتَّى مَنْ فَرُدَد وَفِي رِوَايَةٍ: فَأَخَذ بِلِحْيَتِهِ \_، فَقَالَ: آنْتَ أَبَا جَهْلٍ؟ قَالَ: وَهَلْ فَوْقَ رَجُلِ قَتَلْتُمُوهُ \_ أَوْ قَالَ: قَتَلَهُ قَوْمُهُ \_.

## بَابٌ قَتْلِ كَعْبِ بْنِ الْأَشْرَفِ

٨٨٤ - عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَمْرِو، قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلْهِ عَلَيْ اللهِ عَلْمَ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ عَلَا عَلَيْ عَلَى عَلَيْ عَلَيْ عَلَى عَلَيْ عَلَى عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَى عَلَيْ عَلَى عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَل

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمِ: إِنَّ اللهَ قَدْ سَمِعَ قَوْلَ قَوْمِكَ لَكَ، وَأَنَا مَلَكُ الْجِبَالِ، وَقَدْ بَعَثَنِي رَبُّكَ إِلَيْكَ لِللهَ لَيْتَأَمُّرَنِي بِأَمْرِكَ.

ورَسُولَهُ. فَقَامَ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! أَتُحِبُّ أَنْ أَقْتُلَهُ؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: فَأُذَنْ لِي أَنْ أَقُولَ شَيْئًا. قَالَ: قُلْ. فَأَتَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ، فَقَالَ: إِنَّ هَذَا الرَّجُلَ قَدْ سَأَلَنَا صَدَقَةً، وَإِنَّهُ قَدْ عَنَّانَا، وَإِنِّي قَدْ أَتَيْتُكَ أَسْتَسْلِفُكَ. قَالَ: وَأَيْضًا وَاللهِ لَتَمَلَّنَّهُ. قَالَ: إِنَّا قَدِ اتَّبَعْنَاهُ، فَلَا نُحِبُّ أَنْ نَدَعَهُ حَتَّى نَنْظُرَ إِلَى أَيِّ شَيْءٍ يَصِيرُ شَأْنُهُ، وَقَدْ أَرَدْنَا أَنْ تُسْلِفَنَا وَسْقًا أَوْ وَسْقَيْنِ. فَقَالَ: نَعَمْ، ارْهَنُونِي. قَالُوا: أَيَّ شَيْءٍ تُريدُ؟ قَالَ: ارْهَنُونِي نِسَاءَكُمْ. قَالُوا: كَيْفَ نَرْهَنُكَ نِسَاءَنَا وَأَنْتَ أَجْمَلُ الْعَرَبِ؟ قَالَ: فَارْهَنُونِي أَبْنَاءَكُمْ. قَالُوا: كَيْفَ نَرْهَنُكَ أَبْنَاءَنَا، فَيُسَبُّ أَحَدُهُمْ فَيُقَالُ: رُهِنَ بِوَسْقِ أَوْ وَسْقَيْنِ؟ (هَذَا عَارُ عَلَيْنَا!) وَلَكِنَّا نَرْهَنُكَ اللَّأْمَةَ \_ قَالَ سُفْيَانُ: يَعْنِي السِّلَاحَ .. فَوَاعَدَهُ أَنْ يَأْتِيَهُ(١)، فَجَاءَهُ لَيْلًا، وَمَعَهُ أَبُو نَائِلَةَ، وَهُوَ أَخُو كَعْبِ مِنَ الرَّضَاعَةِ، فَدَعَاهُمْ إِلَى الْحِصْنِ، فَنَزَلَ إِلَيْهِمْ، فَقَالَتْ لَهُ امْرَأْتُهُ: (أَيْنَ تَخْرُجُ هَذِهِ السَّاعَة؟) فَقَالَ: إِنَّمَا هُوَ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةً، وَأَخِي أَبُو نَائِلَةً. قَالَ: وَيُدْخِلُ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةً مَعَهُ رَجُلَيْن، فَقَالَ: إِذَا مَا جَاءَ فَإِنِّي قَائِلٌ بِشَعَرِهِ فَأَشُمُّهُ، فَإِذَا رَأَيْتُمُونِي اسْتَمْكَنْتُ مِنْ رَأْسِهِ فَدُونَكُمْ فَاضْرِبُوهُ. فَنَزَلَ إِلَيْهِمْ مُتَوَشِّحًا وَهُوَ يَنْفَحُ مِنْهُ رِيحُ الطِّيب، فَقَالَ: مَا رَأَيْتُ كَالْيَوْم رِيحًا! \_ أَيْ أَطْيَبَ \_، أَتَأْذَنُ لِي أَنْ أَشُمَّ (رَأْسَكَ)؟ قَالَ: نَعَمْ. فَشَمَّهُ، (ثُمَّ أَشَمَّ أَصْحَابَهُ)، ثُمَّ قَالَ: أَتَأْذَنُ لِي؟ قَالَ: نَعَمْ. فَلَمَّا اسْتَمْكَنَ مِنْهُ قَالَ: دُونَكُمْ. فَقَتَلُوهُ، (ثُمَّ أَتُوا النَّبِي ﷺ فَأَخْبَرُوهُ).

### بَابٌ غَزُوةِ الْخَنْدَقِ

٨٨٥ - عَنِ الْبَرَاءِ عَلَيْهُ، قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَوْمَ الْأَحْزَابِ

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمٍ: بِالْحَارِثِ، وَأَبِي عَبْسِ بْنِ جَبْرٍ، وَعَبَّادِ بْنِ بِشْرٍ.

يَنْقُلُ التُّرَابَ، وَقَدْ وَارَى التُّرَابُ بَيَاضَ بَطْنِهِ (وَفِي رِوَايَةٍ: شَعَرَ صَدْرِهِ، وَكَانَ رَجُلًا كَثِيرَ الشَّعَرِ، وَهُو يَرْتَجِزُ بِرَجَزِ عَبْدِ اللهِ بْنِ رَوَاحَةَ)، وَهُوَ يَقُولُ:

لَـوْلَا أَنْتَ مَا اهْـقَـدَيْنَا وَلَا تَـصَدَقْنَا وَلَا صَلَّيْنَا) فَأَنْزِلَنْ سَكِينَةً عَلَيْنَا (وَفَبِّتِ الْأَقْدَامَ إِنْ لَاقَيْنَا) فَأَنْزِلَنْ سَكِينَةً عَلَيْنَا (وَفَبِّتِ الْأَقْدَامَ إِنْ لَاقَيْنَا) إِذَا الْأَلَى قَـدْ بَعَوْا عَلَيْنَا إِذَا أَرَادُوا فِـتْنَاةً أَبَيْنَا إِنَّا الْأَلَى قَدْ بَعَوْا عَلَيْنَا إِذَا أَرَادُوا فِـتْنَاةً أَبَيْنَا وَفِي رِوَايَةٍ: وَرَفَعَ بِهَا صَوْتَهُ: (أَبَيْنَا أَبَيْنَا).

(وَفِي رِوَايَةٍ: وَلَا صُمْنَا). بَدَلَ: وَلَا تَصَدَّقْنَا.

٨٨٦ - عَنْ أَنَسِ وَهُمْ، قَالَ: جَعَلَ الْمُهَاجِرُونَ وَالْأَنْصَارُ يَحْفِرُونَ الْخَنْدَقَ حَوْلَ الْمُدِينَةِ، وَيَنْقُلُونَ التُّرَابَ عَلَى مُتُونِهِمْ وَهُمْ يَقُولُونَ:

اللَّهُمَّ إِنَّهُ لَا خَيْرَ إِلَّا خَيْرُ الْآخِرَهُ (فَبَارِكُ) فِي الْأَنْصَارِ وَالْمُهَاجِرَهُ

(قَالَ: يُؤْتَوْنَ بِمِلْءِ كَفِّي مِنَ الشِّعِيرِ، فَيُصْنَعُ لَهُمْ بِإِهَالَةٍ سَنِخَةٍ، تُوضَعُ بَيْنَ يَدَي الْعَلْقِ، وَالْقَوْمُ جِيَاعٌ، وَهِيَ بَشِعةٌ فِي الْحَلْقِ، وَلَهَا رِيحٌ مُنْتِنٌ).

وَفِي رِوَايَةٍ: خَرَجَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِلَى الْخَنْدَقِ فَإِذَا الْمُهَاجِرُونَ وَالْأَنْصَارُ (يَحْفِرُونَ فِي غَدَاةٍ بَارِدَةٍ، فَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ عَبِيدٌ يَعْمَلُونَ ذَلِكَ لَهُمْ، فَلَمَّ رَكُنْ لَهُمْ عَبِيدٌ يَعْمَلُونَ ذَلِكَ لَهُمْ، فَلَمَّ رَأَى مَا بِهِمْ مِنَ النَّصَبِ وَالْجُوعِ) قَالَ:

اللَّهُمَّ إِنَّ الْعَيْشَ عَيْشُ الْآخِرَهُ فَاغْفِرْ لِلْأَنْصَارِ وَالْمُهَاجِرَهُ

# بَابُ مَرْجِعِ النَّبِيِّ ﷺ مِنَ الْأَخْزَابِ

٨٨٧ - عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﴿ قَالَ: قَالَ النَّبِيُ ﷺ لَنَا لَمَّا رَجَعَ مِنَ الْأَحْزَابِ: لَا يُصَلِّينَ أَحَدُ (الْعَصْرَ) (١) إِلَّا فِي بَنِي قُرَيْظَةً. فَأَدْرَكَ بَعْضَهُمُ الْأَحْزَابِ: لَا يُصَلِّينَ أَحَدُ (الْعَصْرَ) نَا إِلَّا فِي بَنِي قُرَيْظَةً. فَأَدْرَكَ بَعْضَهُمْ: (الْعَصْرُ) فِي الطَّرِيقِ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: لَا نُصَلِّي حَتَّى نَأْتِيهَا. وَقَالَ بَعْضُهُمْ: بَلْ نُصَلِّي حَتَّى نَأْتِيهَا. وَقَالَ بَعْضُهُمْ: بَلْ نُصَلِّي حَتَّى نَأْتِيهَا. وَقَالَ بَعْضُهُمْ: بَلْ نُصَلِّي ؛ (لَمْ يُرَدُ مِنّا ذَلِكَ). فَذُكِرَ لِلنَّبِيِّ ﷺ، فَلَمْ يُعَنِّفُ وَاحِدًا مِنْهُمْ.

٨٨٨ - عَنْ عَائِشَةَ وَإِلَيَّا، قَالَتْ: أُصِيبَ سَعْدٌ يَوْمَ الْخَنْدَق، رَمَاهُ رَجُلٌ مِنْ قُرَيْشِ يُقَالُ لَهُ: (حِبَّانُ) بْنُ الْعَرِقَةِ، رَمَاهُ فِي الْأَكْحَل، فَضَرَبَ النَّبِيُّ ﷺ خَيْمَةً فِي الْمَسْجِدِ لِيَعُودَهُ مِنْ قَرِيبٍ (٢)، فَلَمَّا رَجَعَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مِنَ الْخَنْدَقِ وَضَعَ السِّلَاحَ وَاغْتَسَلَ، فَأَتَاهُ جِبْرِيلُ عَلِيهٌ وَهُوَ يَنْفُضُ رَأْسَهُ مِنَ الْغُبَارِ، فَقَالَ: قَدْ وَضَعْتَ السِّلَاحَ؟ وَاللهِ مَا وَضَعْتُهُ، اخْرُجْ إِلَيْهِمْ. قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهُ: فَأَيْنَ؟ فَأَشَارَ إِلَى بَنِي قُرَيْظَةَ، فَأَتَاهُمْ رَسُولُ اللهِ عَلَيْةِ، فَنَزَلُوا عَلَى حُكْمِهِ، فَرَدَّ الْحُكْمَ إِلَى سَعْدٍ، قَالَ: فَإِنِّي أَحْكُمُ فِيهِمْ أَنْ تُقْتَلَ الْمُقَاتِلَةُ، وَأَنْ تُسْبَى النِّسَاءُ وَالذُّرِّيَّةُ، وَأَنْ تُقْسَمَ أَمْوَالُهُمْ. قَالَ سَعْدٌ: اللَّهُمَّ إِنَّكَ تَعْلَمُ أَنَّهُ لَيْسَ أَحَدٌ أَحَبَّ إِلَيَّ أَنْ أَجَاهِدَهُمْ فِيكَ مِنْ قَوْم كَذَّبُوا رَسُولَكَ وَيَا وَأَخْرَجُوهُ، اللَّهُمَّ فَإِنِّي أَظُنُّ أَنَّكَ قَدْ وَضَعْتَ الْحَرْبُ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ، فَإِنْ كَانَ بَقِيَ مِنْ حَرْبِ قُرَيْشِ شَيْءٌ فَأَبْقِنِي لَهُ حَتَّى أُجَاهِدَهُمْ فِيكَ، وَإِنْ كُنْتَ وَضَعْتَ الْحَرْبَ فَافْجُرْهَا، وَاجْعَلْ مَوْتَتِي فِيهَا. فَانْفَجَرَتْ مِنْ لَبَّتِهِ، فَلَمْ يَرُعْهُمْ - وَفِي الْمَسْجِدِ خَيْمَةٌ مِنْ بَنِي غِفَارٍ - إِلَّا الدَّمُ يَسِيلُ إِلَيْهِمْ، فَقَالُوا: يَا أَهْلَ الْخَيْمَةِ! مَا هَذَا الَّذِي يَأْتِينَا مِنْ قِبَلِكُمْ؟ فَإِذَا سَعْدٌ

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمِ: الظُّهْرَ. فِي الْمَوْضِعَيْنِ.

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِم مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ هَا اللَّهِي مَعْدُ بْنُ مُعَاذٍ فِي أَكْحَلِهِ، فَحَسَمَهُ النَّبِي اللَّهِ بِيَدِهِ بِيدِهِ بِيدِهِ بِيدِهِ بِيدِهِ مَنْ حَدِيثِ جَابِرٍ هَا النَّانِيَةَ.

يَغْذُو جُرْحُهُ دَمًا، فَمَاتَ مِنْهَا ظَلِيْهِ (١).

• وَفِي حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ وَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ ا

• (وَفِي حَدِيثِ أَنَسٍ هَا اللهِ قَالَ: كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى الْغُبَارِ سَاطِعًا فِي زُقَاقِ بَنِي غَنْم، مَوْكِبَ جِبْرِيلَ ـ صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهِ ـ حِينَ سَارَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِلَى بَنِي قُرَيْظَةً).

• (وَفِي حَدِيثِ سُلَيْمَانَ بْنِ صُرَدٍ وَ اللهِ عَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَنْهُ: الْآنَ نَعْزُوهُمْ وَلَا يَعْزُونَنَا، نَحْنُ نَسِيرُ إِلَيْهِمْ).

# بَابُ إِخْرَاجِ الْيَهُودِ مِنْ جَزِيرَةِ الْعَرَبِ

٨٨٩ ـ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَبُّتِه، قَالَ: بَيْنَمَا نَحْنُ فِي الْمَسْجِدِ إِذْ خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ، فَقَالَ: انْطَلِقُوا إِلَى يَهُودَ. فَخَرَجْنَا مَعَهُ حَتَّى (جِئْنَا

فَمَا فَعَلَتْ قُرِيْظَةُ وَالنَّضِيرُ غَذَاةً تَحَمَّلُوا لَهُ وَ الصَّبُورُ وَقِدْرُ الْفَوْمِ حَامِيَةٌ تَفُورُ أقِيمُوا فَيْنُفَاعُ وَلَا تَسِيرُوا كَمَا ثَقُلَتْ بِمَيْظَانَ الصَّحُورُ ويمسيم في روايو. فدات حين يفون السا أَلَا يَا سَعْدُ سَعْدَ بَنِي مُعَاذِ لَعَمْرُكَ إِنَّ سَعْدَ بَنِي مُعَاذٍ تَرَكْتُمْ قِلْرَكُمْ لَا شَيْءَ فِيهَا وَقَدْ قَالَ الْكَرِيمُ أَبُو حُبَابٍ وَقَدْ كَانُوا بِبَلْدَتِهِمْ أَبُو حُبَابٍ

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِم فِي رِوَايَةٍ: فَذَاكَ حِينَ يَقُولُ الشَّاعِرُ:

بَيْتَ الْمِدْرَاسِ) (١) ، فَقَامَ النَّبِيُ عَلَيْقِ ، فَنَادَاهُمْ: يَا مَعْشَرَ يَهُودَ! أَسْلِمُوا تَسْلَمُوا. فَقَالُوا: قَدْ بَلَّغْتَ يَا أَبَا الْقَاسِمِ. فَقَالَ: ذَلِكَ أُرِيدُ. ثُمَّ قَالَهَا الثَّانِيَةَ ، فَقَالُ: اعْلَمُوا أَنَّ الثَّانِيَةَ ، فَقَالُ: اعْلَمُوا أَنَّ الثَّانِيَةَ ، فَقَالُ: اعْلَمُوا أَنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ ، وَإِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُجْلِيَكُمْ ، فَمَنْ وَجَدَ مِنْكُمْ بِمَالِهِ شَيْئًا الْأَرْضَ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ ، وَإِنَّى أُرِيدُ أَنْ أُجْلِيَكُمْ ، فَمَنْ وَجَدَ مِنْكُمْ بِمَالِهِ شَيْئًا فَلْيَبِعْهُ ، وَإِلَّا فَاعْلَمُوا أَنَّمَا الْأَرْضُ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ .

• ١٩٠ - عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﴿ اللّٰهِ مُ اللّٰهِ النَّضِيرُ وَقُرَيْظَةُ ، فَأَجْلَى بَنِي النَّضِيرِ ، وَأَقَرَّ قُرَيْظَةً وَمَنَّ عَلَيْهِمْ ، حَتَّى حَارَبَتْ قُرَيْظَةُ ، فَقَتَلَ رِجَالَهُمْ ، وَقَسَمَ نِسَاءَهُمْ وَأَوْلَادَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ ، إِلَّا بَعْضَهُمْ لَحِقُوا بِالنَّبِيِّ وَقَلَى فَامَنَهُمْ وَأَسْلَمُوا ، وَأَجْلَى يَهُودَ الْمَدِينَةِ كُلَّهُمْ : بَنِي قَيْنُقَاعَ ـ وَهُمْ رَهْطُ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَلَامٍ ـ ، وَيَهُودَ بَنِي حَارِثَةَ ، وَكُلَّ يَهُودِ الْمَدِينَةِ .

### بَابٌ غَزْوَةِ الْحُدَيْبِيَةِ

الشَّجَرَةِ، فَلَمَّا خَفَّ النَّاسُ قَالَ: بَايَعْتُ النَّبِيِّ عَلَيْ ثُمَّ عَدَلْتُ إِلَى ظِلِّ الشَّجَرَةِ، فَلَمَّا خَفَّ النَّاسُ قَالَ: يَا ابْنَ الْأَكْوَعِ! أَلَا تُبَايِعُ؟ قَالَ: قُلْتُ: قَدْ الشَّجَرَةِ، فَلَمَّا خَفَّ النَّاسُ قَالَ: يَا ابْنَ الْأَكُوعِ! أَلَا تُبَايِعُ؟ قَالَ: قُلْتُ: قَدْ بَايَعْتُ الثَّانِيَةَ. قَالَ يَزِيدُ بْنُ أَبِي عُبَيْدٍ: بَايَعْتُ الثَّانِيَةَ. قَالَ يَزِيدُ بْنُ أَبِي عُبَيْدٍ: فَقُلْتُ لَهُ: يَا أَبَا مُسْلِمٍ! عَلَى أَيِّ شَيْءٍ كُنْتُمْ تُبَايِعُونَ يَوْمَئِذٍ؟ قَالَ: عَلَى الْمَوْتِ (٢).

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمٍ: جِثْنَاهُمْ.

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِمٍ فِي رِوَايَةٍ: عَنْ إِيَاسِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَدِمْنَا الْحُدَيْبِيَةَ وَنَحْنُ أَرْبَعَ عَشْرَةَ مِائَةً، وَعَلَيْهَا خَمْسُونَ شَاةً لَا تُرْوِيهَا. قَالَ: فَقَعَدَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَى جَبَا الرَّكِيَّةِ، فَإِمَّا دَعَا وَإِمَّا بَصَقَ فِيهَا، فَجَاشَتْ؛ فَسَقَيْنَا وَاسْتَقَيْنَا. قَالَ: ثُمَّ إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ وَعَانَا لِلْبَيْعَةِ فِي أَصْلِ الشَّجَرَةِ. قَالَ: فَبَايَعْتُهُ أَوَّلَ النَّاسِ، ثُمَّ بَايَعَ وَبَايَعَ، حَتَّى إِذَا كَانَ فِي وَسَطٍ مِنَ النَّاسِ قَالَ: بَايعْ يَا سَلَمَةُ. قُلْتُ: قَدْ بَايَعْتُكَ يَا رَسُولَ اللهِ فِي أَوَّلِ عِي وَسَطٍ مِنَ النَّاسِ قَالَ: بَايعْ يَا سَلَمَةُ. قُلْتُ: قَدْ بَايَعْتُكَ يَا رَسُولَ اللهِ فِي أَوَّلِ

٨٩٢ - عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيم، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ زَيْدٍ وَ اللهِ ، قَالَ: (لَمَّا كَانَ زَمَنَ الْحَرَّةِ) أَتَاهُ آتٍ، فَقَالَ لَهُ: إِنَّ ابْنَ حَنْظَلَةَ يُبَايِعُ النَّاسَ عَلَى الْمَوْتِ. فَقَالَ: لَا أُبَايِعُ عَلَى هَذَا أَحَدًا بَعْدَ رَسُولِ اللهِ عَلَى . (وَفِي رِوَايَةٍ: وَكَانَ شَهِدَ مَعَهُ الْحُدَيْبِيَة).

النَّاسِ. قَالَ: وَأَيْضًا. قَالَ: وَرَآنِي رَسُولُ اللهِ ﷺ عَزِلًا \_ يَعْنِي لَيْسَ مَعَهُ سِلَاحٌ \_، فَأَعْظَانِي رَسُولُ اللهِ ﷺ حَجَفَةً أَوْ دَرَقَةً، ثُمَّ بَايَعَ، حَتَّى إِذَا كَانَ فِي آخِرِ النَّاسِ قَالَ: أَلَا تُبَايِعُنِي يَا سَلَمَةُ؟ قَالَ: قُلْتُ: قَدْ بَايَعْتُكَ يَا رَسُولَ اللهِ فِي أُوَّلِ النَّاسِ وَفِي أَوْسَطِ النَّاسِ أَ قَالَ: وَأَيْضًا. قَالَ: فَبَايَعْتُهُ الثَّالِثَةَ، ثُمَّ قَالَ لِي: يَا سَلَمَةُ الَّيْنَ حَجَفَتُكَ \_ أَوْ دَرَقَتُكَ \_ الَّتِي أَعْطَيْتُك؟ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! لَقِيَنِي عَمِّي عَامِرٌ عَزِلًا فَأَعْطَيْتُهُ إِيَّاهَا. قَالَ: ۗ فَضَحِكَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، وَقَالَ: إِنَّكَ كَالَّذِي قَالَ الْأَوَّلُ: اللَّهُمَّ أَبْغِنِي حَبِيبًا هُوَ أَحَبُ إِلَيَّ مِنْ نَفْسِي. ثُمَّ إِنَّ الْمُشْرِكِينَ رَاسَلُونَا الصَّلْحَ حَتَّى مَشَى بَعْضُنَا فِي بَعْضِ وَاصْطَلَحْنَا. قَالَ: وَكُنْتُ تَبِيعًا لِطَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ، أَسْقِي فَرَسَهُ وَأَحُسُّهُ وَأَخْدِمُهُ، وَآكُلُ مِنْ طَعَامِهِ، وَتَرَكْتُ أَهْلِي وَمَالِي مُهَاجِرًا إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ ﷺ. قَالَ: فَلَمَّا اصْطَلَحْنَا نَحْنُ وَأَهْلُ مَكَّةَ وَاخْتَلَطَ بَعْضُنَا بِبَعْضِ؛ أَتَيْتُ شَجَرَةً فَكَسَحْتُ شَوْكَهَا، فَاضْطَجَعْتُ فِي أَصْلِهَا. قَالَ: فَأَتَانِي أَرْبَعَةٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ مِنْ أَهْلِ مَكَّةً، فَجَعَلُوا يَقَعُونَ فِي رَسُولِ اللهِ عِينَ ، فَأَبْغَضْتُهُمْ ، فَتَحَوَّلْتُ إِلَى شَجَرَةٍ أُخْرَى ، وَعَلَّقُوا سِلَاحَهُمْ وَاضْطَجَعُوا، فَبَيْنَمَا هُمْ كَذَلِكَ إِذْ نَادَى مُنَادٍ مِنْ أَسْفَلِ الْوَادِي: يَا لَلْمُهَاجِرِينَ! قُتِلَ ابْنُ زُنَيْم. قَالَ: فَاخْتَرَطْتُ سَيْفِي، ثُمَّ شَدَدْتُ عَلَى أُولَٰئِكَ الْأَرْبَعَةِ وَهُمْ رُقُودٌ، فَأَخَذْتُ سِلَاحَهُمْ، فَجَعَلْتُهُ ضِغْثًا فِي يَدِي. قَالَ: ثُمَّ قُلْتُ: وَالَّذِي كَرَّمَ وَجْهَ مُحَمَّدِ! لَا يَرْفَعُ أَحَدٌ مِنْكُمْ رَأْسَهُ إِلَّا ضَرَبْتُ الَّذِي فِيهِ عَيْنَاهُ. قَالَ: ثُمَّ جِئْتُ بِهِمْ أَسُوقُهُمْ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ. قَالَ: وَجَاءَ عَمِّي عَامِرٌ بِرَجُلٍ مِنَ الْعَبَلَاتِ يُقَالُ لَهُ: مِكْرَزٌ، يَقُودُهُ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ عَلَى فَرَسٍ مُجَفَّفٍ فِي سَبْعِينَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، فَنَظَرَ إِلَيْهِمْ رَسُولُ اللهِ ﷺ، فَقَالَ: دَعُوهُمْ، يَكُنْ لَهُمْ بَدْءُ الْفُجُورِ وَثِنَاهُ. فَعَفَا عَنْهُمْ رَسُولُ اللهِ عِلَيْ، وَأَنْزَلَ اللهُ: ﴿ وَهُوَ ٱلَّذِي كُفَّ ٱلَّذِيهُمْ عَنكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُم بِبَطْنِ مَكَّةً مِنْ بَعْدِ أَنْ أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ ﴾ الْآيَسة كُلُّهَا. قَالَ: ثُمَّ خَرَجْنَا رَاجِعِينَ إِلَى الْمَدِينَةِ، فَنَزَلْنَا مَنْزِلًا، بَيْنَنَا وَبَيْنَ بَنِي لَحْيَانَ جَبَلٌ، وَهُمُ الْمُشْرِكُونَ، فَاسْتَغْفَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لِمَنْ رَقِيَ هَذَا الْجَبَلَ اللَّيْلَةَ، كَأَنَّهُ طَلِيعَةٌ لِلنَّبِيِّ ﷺ وَأَصْحَابِهِ. قَالَ سَلَمَةُ: فَرَقِيتُ يَلْكَ اللَّيْلَةَ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا.

## بَابُ الصُّلْحِ مَعَ الْمُشْرِكِينَ

(وَفِي رِوَايَةٍ: فَخَرَجَ النّبِيُ عِيْ فَتَبِعَتْهُمُ ابْنَةً حَمْزَةً: يَا عَمِّ! يَا عَمِّ! فَتَنَاوَلَهَا عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبِ ضَيْ فَا خَذَ بِيَدِهَا، وَقَالَ لِفَاطِمَةَ عِنْ ادُونَكِ فَتَنَاوَلَهَا عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبِ ضَيْ فَا غَلَيٌ ، وَزَيْدٌ، وَجَعْفَرٌ، فَقَالَ عَلِيٌّ: أَنَا ابْنَةً عَمِّكِ، احْمِلِيهَا. فَاخْتَصَمَ فِيهَا عَلِيٌّ، وَزَيْدٌ، وَجَعْفَرٌ، فَقَالَ عَلِيٌّ: أَنَا أَخَقُ بِهَا، وَهِي ابْنَةُ عَمِّي. وَقَالَ جَعْفَرٌ: ابْنَةُ عَمِّي، وَخَالَتُهَا تَحْتِي. وَقَالَ رَيْدٌ: ابْنَةُ أَخِي. فَقَضَى بِهَا النّبِي عِيْ لِخَالَتِهَا، وَقَالَ: الْخَالَةُ بِمَنْزِلَةِ الْأُمِّ. وَقَالَ لِجَعْفَرٍ: أَشْبَهْتَ خَلْقِي وَخُلُقِي. وَقَالَ لِبَعْفَرٍ: أَشْبَهْتَ خَلْقِي وَخُلُقِي. وَقَالَ لِزَيْدِ: أَنْتَ مِنِي وَأَنَا مِنْكَ. وَقَالَ لِجَعْفَرٍ: أَشْبَهْتَ خَلْقِي وَخُلُقِي. وَقَالَ لِزَيْدِ: أَنْتَ مِنِي وَأَنَا مِنْكَ. وَقَالَ لِجَعْفَرٍ: أَشْبَهْتَ خَلْقِي وَخُلُقِي. وَقَالَ لِزَيْدِ: أَنْتَ مَنِي وَأَنَا مِنْكَ. وَقَالَ لِجَعْفَرٍ: أَشْبَهْتَ خَلْقِي وَخُلُقِي.

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمٍ مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ وَ اللهِ: قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ! أَنَكْتُبُ هَذَا؟ قَالَ: نَعَمْ؛ إِنَّهُ مَنْ ذَهَبَ مِنَّا إِلَيْهِمْ فَأَبْعَدَهُ اللهُ، وَمَنْ جَاءَنَا مِنْهُمْ سَيَجْعَلُ اللهُ لَهُ فَرَجًا وَمَخْرَجًا.

#### بَابُ: ﴿إِنَّا نَتَخَا لَكَ فَتُمَّا مُّبِينًا ﴾

١٤٨ - عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ رَهِ اللهِ : ﴿إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتَمَا مُبِينًا﴾، قَالَ: الْحُدَيْبِيَةُ (١).

(وَفِي حَدِيثِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ وَ اللهِ عَلَيْهُ، قَالَ: جِنْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ، قَالَ: جِنْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ، قَالَ: جِنْتُ إِلَيْ مِمَّا فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ الشَّمْسُ. ثُمَّ قَرَأً: ﴿إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْمًا شُهِينًا﴾).

مُعُن مُعُلُ مُعُلُ مُعُلُ اللّهِ عَلَى وَائِلِ، قَالَ: كُنّا بِصِفِّين، فَقَامَ سَهْلُ بْنُ حُنَيْفٍ هَا النَّاسُ! اللّهِ مُعُوا أَنْفُسَكُمْ - وَفِي رِوَايَةٍ: اللّهِ مُوا رَأْيَكُمْ عَلَى دِينِكُمْ -؛ فَإِنّا كُنّا مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَى يَوْمَ الْحُدَيْبِيَةِ، وَلَوْ نَرَى وَتَالًا لَقَاتَلْنَا، فَجَاءَ عُمَرُ بْنُ الْخَطّابِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! أَلَسْنَا عَلَى الْحَقِّ وَهُمْ عَلَى الْبَاطِلِ؟ فَقَالَ: بَلَى. فَقَالَ: أَلَيْسَ قَتْلَانَا فِي الْجَنّةِ وَقَتْلَاهُمْ فِي النَّارِ؟ قَالَ: بَلَى. قَالَ: فَعَلَامَ نُعْظِي الدَّنِيَّةَ فِي دِينِنَا؟ أَنَرْجِعُ وَقَتْلَاهُمْ فِي النَّارِ؟ قَالَ: بَلَى. قَالَ: فَعَلَامَ نُعْظِي الدَّنِيَّةَ فِي دِينِنَا؟ أَنَرْجِعُ

<sup>(</sup>١) أَمَّا مُسْلِمٌ فَرَوَاهُ بِلَفْظِ: لَمَّا نَزَلَتْ: ﴿إِنَّا فَتَحَا لَكَ فَتُمَا شُبِينَا ۞ لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ، إِلَى قَوْلِهِ: ﴿فَوْزًا عَظِيمًا﴾ مَرْجِعَهُ مِنَ الْحُدَيْبِيَةِ، وَهُمْ يُخَالِطُهُمُ الْحُزْنُ وَالْكَابَةُ، وَقَدْ نَحَرَ الْهَدْيَ بِالْحُدَيْبِيَةِ، فَقَالَ: لَقَدْ أُنْزِلَتْ عَلَيَّ آيَةٌ هِيَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنَ الدُّنْيَا جَمِيعًا.

وَلَمَّا يَحْكُمِ اللهُ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ؟ فَقَالَ: يَا ابْنَ الْخَطَّابِ! إِنِّي رَسُولُ اللهِ، وَلَنْ يُضَيِّعَنِي اللهُ أَبَدًا. فَانْطَلَقَ عُمَرُ إِلَى أَبِي بَكْرٍ، فَقَالَ لَهُ مِثْلَ مَا قَالَ لِلنَّبِيِّ عَلَى اللهُ أَبَدًا. فَنَزَلَتْ سُورَةُ لِلنَّبِيِّ عَلَى اللهُ أَبَدًا. فَنَزَلَتْ سُورَةُ اللهُ أَبَدًا. فَنَزَلَتْ سُورَةُ اللهُ أَبَدًا. فَنَزَلَتْ سُورَةُ اللهُ عَمَرُ إِلَى آخِرِهَا، فَقَالَ عُمَرُ: يَا الْفَتْحِ، فَقَرَأَهَا رَسُولُ اللهِ عَلَى عُمَرَ إِلَى آخِرِهَا، فَقَالَ عُمَرُ: يَا رَسُولُ اللهِ عَلَى عُمَرَ إِلَى آخِرِهَا، فَقَالَ عُمَرُ: يَا رَسُولُ اللهِ أَوَفَتْحٌ هُوَ؟ قَالَ: نَعَمْ(١).

• (وَفِي حَدِيثِ الْمَسْوَرِ وَمَزُوانِ: فَقَالَ عُمرُ بْنُ الْحَطَّابِ صَيْفُهِ: أَوَلَيْسَ كُنْتَ تُحدِّثُنَا أَنَا سَنَأْتِي الْبَيْتَ فَنَطُوفُ بِه؟! قالَ: بَلَى، فَأَخْبَرْتُكَ أَنَّا فَأَتِيهِ وَمُطَّوِّفٌ بِهِ. قال: فَأَتَيْتُ أَبَا نَعْمَ؟ قَال: فَأَنْتُ أَبَا فَأَنْتُ أَبِيهِ وَمُطَّوِفٌ بِهِ. قال: فَأَتَيْتُ أَبَا بَكْرِ، فَقُلْتُ: فَلْ حَقَّا؟ قال: بلى. قُلْتُ: أَلْسُنا على الْباطل؟ قال: بلى، قُلْتُ: فلِم نَعْطِي الدّنِيّة فِي على الْباطل؟ قال: بلى، قُلْتُ: فلِم نَعْطِي الدّنِيّة فِي على الْباطل؟ قال: بلى، قُلْتُ: فلِم نَعْطِي الدّنِيّة فِي على الْباطل؟ قال: بلى، قُلْتُ: فلِم نَعْطِي الدّنِيّة فِي الله على الْباطل؟ قال: بلى، قُلْتُ: فلِم نَعْطِي الدّنِيّة فِي على الْباطل؟ قال: بلى، قُلْتُ: فلِم نَعْطِي رَبّة، وَهُوَ فينا إذَا؟! قال: أَيُّهَا الرّجُلْ، إنّهُ لَوَسُولُ الله يَعْبُد، وَلَيْسَ يَعْصِي رَبّة، وَهُوَ فَاصِرُهُ، فَاسْتَمْسِكُ بِغَرْزِهِ).

#### بَابُ غَزُوةِ ذِي قَرَدَ

٨٩٦ عنْ سَلَمَةَ وَقُولُهُ، قَالَ: خَرَجْتُ مِنَ الْمَدِينَةِ ذَاهِبًا نَحْوَ الْغَابَةِ، حَتَّى إِذَا كُنْتُ بِثَنِيَّةِ الْغَابَةِ لَقِيَنِي غُلَامٌ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفِ، الْغَابَةِ، حَتَّى إِذَا كُنْتُ بِثَنِيَّةِ الْغَابَةِ لَقِينِي غُلامٌ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفِ، قُلْتُ: (وَيْحَكَ!) مَا بِكَ؟ قَالَ: أُخِذَتْ لِقَاحُ النَّبِيِّ ﷺ. - وَفِي رِوَايَةٍ: وَكَانَتْ تَرْعَى بِذِي قَرَدٍ - قُلْتُ: مَنْ أَخَذَهَا؟ قَالَ: غَطَفَانُ (وَفَزَارَةُ). وَصَرَخْتُ ثَلَاثَ صَرَخَاتٍ أَسْمَعْتُ مَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا: يَا صَبَاحَاهُ! يَا صَبَاحَاهُ! فَصَرَخْتُ ثَلَاثَ صَرَخَاتٍ أَسْمَعْتُ مَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا: يَا صَبَاحَاهُ! يَا صَبَاحَاهُ! ثُمُ الْذَفَعْتُ حَتَّى أَلْقَاهُمْ وَقَدْ أَخَذُوهَا، فَجَعَلْتُ أَرْمِيهِمْ وَأَقُولُ:

أَنَا ابْسِنُ الْأَكْسِوَعِ وَالْيَوْمُ يَوْمُ الرُّضَعِ

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمٍ: فَطَابَتْ نَفْسُهُ وَرَجَعَ.

فَاسْتَنْقَذْتُهَا مِنْهُمْ قَبْلَ أَنْ يَشْرَبُوا - وَفِي رِوَايَةٍ: وَاسْتَلَبْتُ مِنْهُمْ ثَلَاثِينَ بُرْدَةً -، فَأَقْبَلْتُ بِهَا أَسُوقُهَا، فَلَقِينِي النَّبِيُ عَلَيْ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّ الْقَوْمَ عِطَاشٌ، وَإِنِّي أَعْجَلْتُهُمْ أَنْ يَشْرَبُوا سِقْيَهُمْ، فَابْعَثْ فِي إِثْرِهِمْ. فَقَالَ: يَا ابْنَ الْأَكْوَعِ! مَلَكْتَ فَأَسْجِعْ، إِنَّ الْقَوْمَ يُقْرَوْنَ فِي فِي إِثْرِهِمْ. فَقَالَ: يَا ابْنَ الْأَكْوَعِ! مَلَكْتَ فَأَسْجِعْ، إِنَّ الْقَوْمَ يُقْرَوْنَ فِي قَوْمِهِمْ. وَفِي رِوَايَةٍ: ثُمَّ رَجَعْنَا، وَيُرْدِفُنِي رَسُولُ اللهِ عَلَى نَاقَتِهِ، خَتَى دَخُلْنَا الْمَدِينَةَ (۱).

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِم فِي رِوَايَةٍ: فَوَاللهِ مَا زِلْتُ أَرْمِيهِمْ وَأَعْقِرُ بِهِمْ، فَإِذَا رَجَعَ إِلَيَّ فَارِسٌ أَتَيْتُ شَجَرَةً فَجَلَسْتُ فِي أَصْلِهَا، ثُمَّ رَمَيْتُهُ فَعَقَرْتُ بِهِ، حَتَّى إِذَا تَضَايَقَ الْجَبَلُ فَدَخَلُوا فِي تَضَايُقِهِ عَلَوْتُ الْجَبَلَ، فَجَعَلْتُ أُرَدِيهِمْ بِالْحِجَارَةِ. قَالَ: فَمَا زِلْتُ كَذَلِكَ أَتُبَعُهُمْ حَتَّى مَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ بَعِيرٍ مِنْ ظَهْرِ رَسُولِ اللهِ ﷺ إِلَّا خَلَّفْتُهُ وَرَاءَ ظَهْرِي، وَخَلَّوْا بَيْنِي وَبَيْنَهُ، ثُمَّ اتَّبَعْتُهُمْ أَرْمِيهِمْ، حَتَّى أَلْقَوْا أَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثِينَ بُرْدَةً وَثَلَاثِينَ رُمْحًا يَسْتَخِفُونَ، وَلَا يَطْرَحُونَ شَيْنًا إِلَّا جَعَلْتُ عَلَيْهِ آرَامًا مِنَ الْحِجَارَةِ يَعْرِفُهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ وَأَصْحَابُهُ، حَتَّى أَتَوْا مُتَضَايِقًا مِنْ ثَنِيَّةٍ، فَإِذَا هُمْ قَدْ أَتَاهُمْ فُلَانُ بْنُ بَدْرِ الْفَزَارِيُّ، فَجَلَسُوا يَتَضَحُّونَ -يَعْنِي يَتَغَدَّوْنَ \_ وَجَلَسْتُ عَلَى رَأْسِ قَرْنٍ، قَالَ الْفَزَارِيُّ: مَا هَذَا الَّذِي أَرَى؟ قَالُوا: لَقِينَا مِنْ هَذَا الْبَرْحَ، وَاللهِ مَا فَارَقَنَا مُنْذُ غَلَسِ يَرْمِينَا، حَتَّى انْتَزَعَ كُلَّ شَيْءٍ فِي أَيْدِينَا. قَالَ: فَلْيَقُمْ إِلَيْهِ نَفَرٌ مِنْكُمْ أَرْبَعَةٌ. فَصَعِدَ إِلَيَّ مِنْهُمْ أَرْبَعَةٌ فِي الْجَبَلِ، فَلَمَّا أَمْكَنُونِي مِنَ الْكَلَامِ قُلْتُ: هَلْ تَعْرِفُونِي؟ قَالُوا: لَا، وَمَنْ أَنْتَ؟ قُلْتُ: أَنَا سَلَمَةُ بْنُ الْأَكْوَع، وَالَّذِي ۚ كَرَّمَ وَجْهَ مُحَمَّدٍ ﷺ! لَا أَطْلُبُ رَجُلًا مِنْكُمْ إِلَّا أَدْرَكْتُهُ، وَلَا يَطْلُبُنِي رَجُلٌ مِنْكُمْ فَيُدْرِكَنِي. قَالَ أَحَدُهُمْ: أَنَا أَظُنُّ. فَرَجَعُوا، فَمَا بَرِحْتُ مَكَانِي حَتَّى رَأَيْتُ فَوَارِسَ رَسُولِ اللهِ ﷺ يَتَخَلَّلُونَ الشَّجَرَ، فَإِذَا أَوَّلُهُمُ الْأَخْرَمُ الْأَسَدِيُّ، عَلَى إِثْرِهِ أَبُو قَتَادَةَ الْأَنْصَارِيُّ، وَعَلَى إِثْرِهِ الْمِقْدَادُ بْنُ الْأَسْوَدِ الْكِنْدِيُّ، فَأَخَذْتُ بِعِنَانِ الْأَخْرَم. قَالَ: فَوَلَّوْا مُدْبِرِينَ، قُلْتُ: يَا أَخْرَمُ! احْذَرْهُمْ لَا يَقْتَطِعُوكَ، حَتَّى يَلْحَقَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَأَصْحَابُهُ. قَالَ: يَا سَلَمَهُ ! إِنْ كُنْتَ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، وَتَعْلَمُ أَنَّ الْجَنَّةَ حَقٌّ وَالنَّارَ حَتٌّ؛ فَلَا تَحُلْ بَيْنِي وَبَيْنَ الشَّهَادَةِ. فَخَلَّيْتُهُ، فَالْتَقَى هُوَ وَعَبْدُ الرَّحْمَن، فَعَقَرَ بِعَبْدِ الرَّحْمَنِ فَرَسَهُ، وَطَعَنَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ فَقَتَلَهُ، وَتَحَوَّلَ عَلَى فَرَسِهِ، وَلَحِقَ أَبُو قَتَادَةً ـ فَارِسُ رَسُولِ اللهِ ﷺ ـ بِعَبْدِ الرَّحْمَٰنِ، فَطَعَنَهُ فَقَتَلَهُ، فَوَالَّذِي كَرَّمَ وَجْهَ مُحَمَّدٍ ﷺ! =

لَتَبِعْتُهُمْ أَعْدُو عَلَى رِجْلَيَّ، حَتَّى مَا أَرَى وَرَائِي مِنْ أَصْحَابٍ مُحَمَّدٍ ﷺ وَلَا غُبَارِهِمْ شَيْئًا، حَتَّى يَعْدِلُوا قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ إِلَى شِعْبِ فِيهِ مَاءٌ يُقَالُ لَهُ: ذُو قَرَدٍ، لِيَشْرَبُوا مِنْهُ، وَهُمْ عِطَاشٌ، فَنَظَرُوا إِلَيَّ أَعْدُو وَرَاءَهُمْ، فَحَلَّيْتُهُمْ عَنْهُ ـ يَعْنِي أَجْلَيْتُهُمْ عَنْهُ ـ فَمَا ذَاقُوا مِنْهُ قَطْرَةً. قَالَ: وَيَخْرُجُونَ فَيَشْتَدُونَ فِي ثَنِيَّةٍ. قَالَ: فَأَعْدُو فَأَلْحَقُ رَجُلًا مِنْهُمْ، فَأَصُكُهُ بِسَهْم فِي نُغْضِ كَتِفِهِ، قُلْتُ: خُذْهَا وَأَنَا ابْنُ الْأَكْوَعِ، وَالْيَوْمُ يَوْمُ الرُّضَّعِ. قَالَ: يَا ثَكِلَتْهُ أُمُّهُا ۚ أَكُوعُهُ بُكُرَةً؟ قُلْتُ: نَعَمْ يَا عَدُوَّ نَفْسِهِ! أَكْوَعُكَ بُكْرَةَ. قَالَ: وَأَرْدَوَّا فَرَسَيْنِ عَلَى ثَنِيَّةٍ، فَجِئْتُ بِهِمَا أَسُوقُهُمَا إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ، وَلَحِقَنِي عَامِرٌ بِسَطِيحَةٍ فِيهَا مَذْقَةٌ مِنْ لَبَنِ، وَسَطِيحَةٍ فِيهَا مَاءً، فَتَوَضَّأْتُ وَشَرِبْتُ، ثُمَّ أَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ وَهُوَ عَلَى الْمَاءِ الَّذِي حَلَّانُتُهُمْ عَنْهُ، فَإِذَا رَسُولُ اللهِ ﷺ قَدْ أَخَذَ ثِلْكَ الْإِبِلَ، وَكُلَّ شَيْءِ اسْتَنْقَذْتُهُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، وَكُلَّ رُمْح وَبُرْدَةٍ، وَإِذَا بِلَالٌ نَحَرَ نَاقَةً مِنَ الْإِبِلِ الَّذِي اسْتَنْقَذْتُ مِنَ الْقَوْم، وَإِذَا هُوَ يَشْوِي لِرَسُولِ اللهِ ﷺ مِنْ كَبِدِهَا وَسَنَامِهَا، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! خَلِّنِي فَأَنْتَخِبُ مِنَ الْقَوْمِ مِائَةَ رَجُلٍ فَأَتَّبِعُ الْقَوْمَ، فَلَا يَبْقَى مِنْهُمْ مُخْبِرٌ إِلَّا قَتَلْتُهُ. فَضَحِكَ رَسُولُ اللهِ ﷺ حَتَّى بَدَتُ نَوَاجِذُهُ فِي ضَوْءِ النَّارِ، فَقَالَ: يَا سَلَمَةُ! أَتُرَاكَ كُنْتَ فَاهِلًا؟ قُلْتُ: نَعَمْ وَالَّذِي أَكْرَمَكَ! فَقَالَ: إِنَّهُمُ الْآنَ لَيُقْرَوْنَ فِي أَرْضِ غَطَفَانَ. قَالَ: فَجَاءَ رَجُلٌ مِنْ غَطَفَانَ، فَقَالَ: نَحَرَ لَهُمْ فُلَانٌ جَزُورًا، فَلَمَّا كَشَفُوا جِلْدَهَا رَأَوْا غُبَارًا، فَقَالُوا: أَتَاكُمُ الْقَوْمُ! فَخَرَجُوا هَارِبِينَ. فَلَمَّا أَصْبَحْنَا قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: كَانَ خَيْرَ فُرْسَانِنَا الْيَوْمَ أَبُو قَتَادَةَ، وَخَيْرَ رَجَّالَتِنَا سَلَمَةُ. ثُمَّ أَعْطَانِي رَسُولُ اللهِ ﷺ سَهْمَيْنِ: سَهْمَ الْفَارِسِ وَسَهْمَ الرَّاجِلِ، فَجَمَعَهُمَا لِي جَمِيعًا، ثُمَّ أَرْدَفَنِي رَسُولُ اللهِ ﷺ وَرَاءَهُ عَلَى الْعَصْبَاءِ رَاجِعِينَ إِلَى الْمَدِينَةِ. قَالَ: فَبَيْنَمَا نَحْنُ نَسِيرُ، وَكَانَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ لَا يُسْبَقُ شَدًّا، فَجَعَلَ يَقُولُ: أَلَا مُسَابِقٌ إِلَى الْمَدِينَةِ؟ هَلْ مِنْ مُسَابِقِ؟ فَجَعَلَ يُعِيدُ ذَلِكَ، فَلَمَّا سَمِعْتُ كَلَامَهُ قُلْتُ: أَمَا تُكْرِمُ كَرِيمًا، وَلَا تَهَابُ شَرِيفًا؟ قَالَ: لَا، إِلَّا أَنْ يَكُونَ رَسُولَ اللهِ عِلْمَا. قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! بِأَبِي وَأُمِّي، ذَرْنِي فَلِأُسَابِقَ الرَّجُلَ. قَالَ: إِنْ شِثْت. قَالَ: قُلْتُ: اذْهَبْ إِلَيْكَ. وَتُنَيْتُ رِجْلَيَّ، فَطَفَرْتُ فَعَدَوْتُ، فَرَبَظْتُ عَلَيْهِ شَرَفًا أَوْ شَرَفَيْن أَسْتَبْقِي نَفَسِي، ثُمَّ عَدَوْتُ فِي إِثْرِهِ، فَرَبَطْتُ عَلَيْهِ شَرَفًا أَوْ شَرَفَيْن، ثُمَّ إِنِّي رَفَعْتُ حَتَّى أَلْحَقَهُ. قَالَ: فَأَصُكُّهُ بَيْنَ كَتِفَيْهِ. قَالَ: قُلْتُ: قَدْ سُبِقْتَ وَاللهِ! قَالَ: أَنَا أَظُنُّ. فَسَبَقْتُهُ إِلَى الْمَدِينَةِ. قَالَ: فَوَاللهِ مَا لَبِثْنَا إِلَّا ثُلَاثَ لَيَالٍ حَتَّى خَرَجْنَا إِلَى خَيْبَرَ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ.

#### بَابُ غَزُوةٍ خَيْبَرَ

٨٩٧ ـ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ عَلَى النَّبِيِّ اللَّهِ إِلَى خَيْبَرَ، فَسِرْنَا لَيْلًا، فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ لِعَامِرٍ: يَا عَامِرُ! أَلَا تُسْمِعُنَا مِنْ هُنَيْهَاتِكَ؟ وَكَانَ عَامِرٌ رَجُلًا شَاعِرًا، فَنَزَلَ يَحْدُو بِالْقَوْم يَقُولُ:

اللَّهُمَّ لَوْلَا أَنْتَ مَا اهْتَدَيْنَا وَلَا تَصَدَّقْنَا وَلَا صَلَّيْنَا وَلَا صَلَّيْنَا (''فَاغْفِرْ فِدَاءً لَكَ مَا (أَبْقَيْنَا) وَثَبِّتِ الْأَقْدَامَ إِنْ لَاقَيْنَا وَأَلْقِينَا وَأَلْقِينَا إِنَّا إِذَا صِيحَ بِنَا أَبَيْنَا وَأَلْقِينَ سَكِينَةً عَلَيْنَا إِنَّا إِذَا صِيحَ بِنَا أَبَيْنَا وَأَلْقِينَ سَكِينَةً عَلَيْنَا إِنَّا إِذَا صِيحَ بِنَا أَبَيْنَا وَأَلْقِينَا وَاللَّيْنَا وَبِالصِّياحِ عَوَّلُوا عَلَيْنَا وَبِالصِّياحِ عَوَّلُوا عَلَيْنَا

- وَفِي رِوَايَةٍ: اقْتَفَيْنَا. بَدَلَ: أَبْقَيْنَا. وَفِي رِوَايَةٍ: أَتَيْنَا. بَدَلَ: أَبَيْنَا - فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: مَنْ هَذَا السَّائِقُ؟ قَالُوا: عَامِرُ بْنُ الْأَكْوَعِ. قَالَ: يَرْحَمُهُ اللهُ. (٢) قَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ: وَجَبَتْ يَا نَبِيَّ اللهِ، لَوْلَا أَمْتَعْتَنَا بِهِ. فَأَتَيْنَا خَيْبَرَ فَحَاصَرْنَاهُمْ، فَلَمَّا تَصَافَ الْقَوْمُ (٣) كَانَ سَيْفُ عَامِرٍ قَصِيرًا، فَتَنَاوَلَ بِهِ سَاقَ يَهُودِي لِيَضْرِبَهُ، وَيَرْجِعُ ذُبَابُ سَيْفِهِ، فَأَصَابَ عَيْنَ رُكْبَةِ فَتَنَاوَلَ بِهِ سَاقَ يَهُودِي لِيَضْرِبَهُ، وَيَرْجِعُ ذُبَابُ سَيْفِهِ، فَأَصَابَ عَيْنَ رُكْبَةِ عَامِرٍ، فَمَاتَ مِنْهُ. قَالَ: فَلَمَّا قَفَلُوا رَآنِي رَسُولُ اللهِ ﷺ (٤) (وَفِي رِوَايَةٍ: عَامِرٍ، فَمَاتَ مِنْهُ. قَالَ: فَلَمَّا قَفَلُوا رَآنِي رَسُولُ اللهِ ﷺ (١٤)

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِم فِي رِوَايَةٍ: وَنَحْنُ عَنْ فَضْلِكَ مَا اسْتَغْنَيْنَا.

 <sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِم فِي رِوَايَةٍ: قَالَ: أَنَا عَامِرٌ. قَالَ: غَفَرَ لَكَ رَبُّكَ. قَالَ: وَمَا اسْتَغْفَرَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ لِإِنْسَانٍ يَخُصُهُ إِلَّا اسْتُشْهِدَ.

<sup>(</sup>٣) وَلِمُسْلِم فِي رِوَايَةٍ: خَرَجَ مَلِكُهُمْ مَرْحَبٌ يَخْطِرُ بِسَيْفِهِ، وَيَقُولُ: قَدْ عَلِمَتْ خَيْبَرُ أَنِّي مَرْحَبُ شَاكِي السَّلَاحِ بَطَلُ مُجَرَّبُ إِذَا الْـحُـرُوبُ أَقْـبَـلَـتْ تَـلَـهَـبُ

قَالَ: وَبَرَزَ لَهُ عَمِّي عَامِرٌ، فَقَالَ:

قَدْ عَلِمَتْ خَيْبَرُ أَنِّي عَامِرُ شَاكِي السَّلَاحِ بَطَلٌ مُغَامِرُ قَالَ...

<sup>(</sup>٤) وَلِمُسْلِمٍ: سَاكِتًا.

شَاحِبًا)، وَهُوَ آخِذٌ بِيَدِي، قَالَ: مَا لَك؟ قُلْتُ لَهُ: فَدَاكَ أَبِي وَأُمِّي! زَعَمُوا أَنَّ عَامِرًا حَبِطَ عَمَلُهُ. قَالَ النَّبِيُ ﷺ: كَذَبَ مَنْ قَالَهُ! إِنَّ لَهُ لَأَجْرَيْنِ - وَجَمَعَ بَيْنَ إِصْبَعَيْهِ -، إِنَّهُ لَجَاهِدٌ مُجَاهِدٌ، قَلَّ عَرَبِيٌّ مَشَى بِهَا مِثْلَهُ.

٨٩٨ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَ اللهُ ، قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ اللهِ عَيْمَ خَيْبَرَ، فَلَمْ نَعْنَمْ ذَهَبًا وَلَا فِضَةً ، إِلَّا (الْأَمْوالَ)(١) وَالشِّبَابَ وَالْمَتَاعَ ، فَأَهْدَى رَجُلٌ مِنْ بَنِي الضَّبَيْبِ يُقَالُ لَهُ: رِفَاعَةُ بْنُ زَيْدٍ لِرَسُولِ اللهِ عَلَى فَلَمّا (يُقَالُ لَهُ: مِدْعَمٌ)، فَوَجَّة رَسُولُ اللهِ عَلَى وَادِي الْقُرَى)، حَتَّى غُلَامًا (يُقَالُ لَهُ: مِدْعَمٌ)، فَوَجَّة رَسُولُ اللهِ عَلَى (إِلَى وَادِي الْقُرَى)، حَتَّى غُلَامًا (يُقَالُ لَهُ: مِدْعَمٌ) بَيْنَمَا (مِدْعَمٌ) يَحُطُّ رَحْلًا لِرَسُولِ اللهِ عَلَيْ إِذَا كَانَ بِوَادِي (الْقُرَى) بَيْنَمَا (مِدْعَمٌ) يَحُطُّ رَحْلًا لِرَسُولِ اللهِ عَلَيْ إِذَا كَانَ بِوَادِي (الْقُرَى) بَيْنَمَا (مِدْعَمٌ) يَحُطُّ رَحْلًا لِرَسُولِ اللهِ عَلَيْ إِذَا كَانَ بِوَادِي نَفْسِي بِيَدِهِ! إِنَّ الشَّمْلَةَ الَّتِي أَخَذَهَا يَوْمَ خَيْبَرَ مِنَ الْمَغَانِمِ - لَمُ كَلَّا وَاللّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ! إِنَّ الشَّمْلَةَ الَّتِي أَخَذَهَا يَوْمَ خَيْبَرَ مِنَ الْمَغَانِمِ - لَمُ كَلَّا وَاللّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ! إِنَّ الشَّمْلَةَ الَّتِي أَخَذَهَا يَوْمَ خَيْبَرَ مِنَ الْمَغَانِمِ - لَمُ لَكُونُ مِنَ الْمَقَاسِمُ - لَتَشْتَعِلُ عَلَيْهِ فَارًا. (٢) فَلَمَّا سَمِعَ ذَلِكَ النَّاسُ جَاءَ رَجُلٌ بَصِبْهَا الْمَقَاسِمُ - لَتَشْتَعِلُ عَلَيْهِ فَارًا. (٢) فَلَمَّا سَمِعَ ذَلِكَ النَّاسُ جَاءَ رَجُلٌ بِشِرَاكِ أَوْ شِرَاكِيْنِ إِلَى النَّبِي عَيْقٍ، فَقَالَ: شِرَاكُ مِنْ نَادٍ، أَوْ: شِرَاكَانِ مِنْ الْهِ اللّذِي قَالًا: شِرَاكُ مِنْ نَادٍ، أَوْ: شِرَاكَانِ مِنْ الْهَاسُهُ اللّذِي قَلَالًا الْمُقَاسِمُ اللّذِي إِلَى النَّيْقِ عَلَى النَّيْقِ عَلَى اللّذِي قَلَالَا عَلَى اللّذِي الْمِلْكُونِ مِنْ الْمُعَلِي مِنْ الْمِالِدُ أَوْ شِرَاكُيْنِ إِلَى النَّيِي عَلَى اللْهِ عَلَى اللّذِي اللْهَالُ الللّذِي الللللّذِي الللللْهِ اللللْهُ الْمُعْلِي الللْهِ اللْهِ الللْهُ اللللْهُ الْمُ الْهِ اللّذِهِ الللللْهِ اللْهُ الْمُ اللّذِي الللْهُ الْمُ اللّذِي اللْهِ اللْهِ اللللْهِ الللْهُ اللّذَانُ اللللْهُ اللّذَافِ الللللْهُ اللّذِي الللْهُ الْمُعَلِي الللللْهِ اللللْهُ الْهُ الْهِ الللْهُ الْمُ اللّذُهُ اللّذَالِي الللللْهُ اللْهُ الْمُعَلِي ا

• (وَفِي حَدِيثِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِهِ وَهُمْ قَالَ: كَانَ عَلَى ثَقَلِ النَّبِيِّ ﷺ وَرُجُلٌ يُقَالُ لَهُ: كِرْكِرَةُ، فَمَاتَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: هُوَ فِي النَّارِ. فَذَهَبُوا يَنْظُرُونَ إِلَيْهِ، فَوَجَدُوا عَبَاءَةً قَدْ غَلَهَا).

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِم: الطَّعَامَ.

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِم: فَفَزِعَ النَّاسُ.

<sup>(</sup>٣) وَلِمُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ عُمَرَ ﴿ مَنْ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﴿ يَا ابْنَ الْخَطَّابِ! اذْهَبْ فَنَادِ فِي النَّاسِ أَنَهُ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ إِلَّا الْمُؤْمِنُونَ. قَالَ: فَخَرَجْتُ فَنَادَيْتُ أَلَا إِنَّهُ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ إِلَّا الْمُؤْمِنُونَ. قَالَ: فَخَرَجْتُ فَنَادَيْتُ أَلَا إِنَّهُ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ إِلَّا الْمُؤْمِنُونَ.

# بَابُ رَدِّ الْمُهَاجِرِينَ عَلَى الْأَنْصَارِ مَنَائِحَهُمْ بَعْدَ فَتْحِ خَيْبَرَ \*

٨٩٨ - عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكِ فَلْهُ، قَالَ: لَمَّا قَدِمَ الْمُهَاجِرُونَ الْمَدِينَةَ مِنْ مَكَّةَ، وَلَيْسَ بِأَيْدِيهِمْ - يَعْنِي شَيْئًا -، وَكَانَتِ الْأَنْصَارُ أَهْلَ الْأَرْضِ وَالْعَقَارِ، فَقَاسَمَهُمُ الْأَنْصَارُ عَلَى أَنْ يُعْطُوهُمْ ثِمَارَ أَمْوَالِهِمْ (١ كُلَّ عَامٍ، وَلَاعَقَارِ، فَقَاسَمَهُمُ الْأَنْصَارُ عَلَى أَنْ يُعْطُوهُمْ ثِمَارَ أَمْوَالِهِمْ (١ كُلَّ عَامٍ، وَيَكْفُوهُمُ الْعَمَلَ وَالْمَئُونَةَ، وَكَانَتْ أُمُّ أَنسِ أَعْطَتْ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ عِذَاقًا، فَأَعْطَاهُنَّ النَّبِيُ عَلَيْ أُمَّ أَيْمَنَ مَوْلَاتَهُ أُمَّ أُسَامَةً بْنِ زَيْدِ. قَالَ ابْنُ شِهَابِ: فَأَعْطَاهُنَّ النَّبِيُ عَلَيْ أُمَّ أَيْسَامَةً بْنِ زَيْدِ. قَالَ ابْنُ شِهَابِ: فَأَعْطَاهُنَ النَّبِيُ عَلَيْ أُمَّ أَيْسَامَةً بْنِ زَيْدِ. قَالَ ابْنُ شِهَابِ: فَأَعْطَاهُنَ النَّبِيُ عَلَيْ أُمَّ أَيْسَامَةً بْنِ زَيْدِ. قَالَ ابْنُ شِهَابِ: فَأَعْطَاهُنَ النَّبِيُ عَلَيْ أُمَّ أَيْسَامَةً بْنِ زَيْدِ. قَالَ ابْنُ شِهَابِ: فَأَعْطَاهُنَ النَّبِي عَلَيْ أَمَّ أَيْسَامَةً بْنِ زَيْدِ. قَالَ ابْنُ شِهَابِ: فَأَعْطَاهُنَ النَّبِي عَلَيْ أَمَّ الْنَبِي عَلَيْ لَمَا اللهِ عَلَيْسَ إِلَى الْمُدِينَةِ؛ رَدَّ الْمُهَاجِرُونَ إِلَى الْأَنْصَارِ مَنَائِحَهُمِ الَّتِي كَانُوا مَنَحُوهُمْ مِنْ لِلْكِي الْمَدِينَةِ؛ رَدَّ النَّهِ عَلَى إِلَى أَمِّ عِذَاقَهَا، وَأَعْطَى رَسُولُ اللهِ عَلَيْ أُمَّ أَيْمَنَ مِنْ حَائِطِهِ (٢).

٩٠٠ - عَنْ أَنَسِ وَهِيهُ، قَالَ: كَانَ الرَّجُلُ يَجْعَلُ لِلنَّبِيِّ وَالْكَانَ بَعْدَ ذَلِكَ يَرُدُّ النَّخَلَاتِ، حَتَّى افْتَتَحَ قُرَيْظَةَ وَالنَّضِيرَ - وَفِي رِوَايَةٍ: فَكَانَ بَعْدَ ذَلِكَ يَرُدُّ عَلَيْهِمْ -، وَإِنَّ أَهْلِي أَمَرُونِي أَنْ آتِيَ النَّبِيَّ عَلَيْهُ فَأَسْأَلَهُ الَّذِي كَانُوا عَلَيْهِمْ -، وَإِنَّ أَهْلِي أَمَرُونِي أَنْ آتِيَ النَّبِيَّ عَلَيْهُ فَأَسْأَلَهُ الَّذِي كَانُوا أَعْظَوْهُ أَوْ بَعْضَهُ، وَكَانَ النَّبِيُ عَلَيْ قَدْ أَعْظَاهُ أُمَّ أَيْمَنَ (٣)، فَجَاءَتْ أُمُّ أَعْظَوْهُ أَوْ بَعْضَهُ، وَكَانَ النَّبِيُ عَلَيْ قَدْ أَعْظَاهُ أُمَّ أَيْمَنَ (٣)، فَجَاءَتْ أُمُّ أَيْمَنَ فَجَعَلَتِ الثَّوْبَ فِي عُنُقِي، تَقُولُ: كَلَّا وَالَّذِي لَا إِلَهَ إِلَا هُوَا لَا يُعْطِيكُهُمْ وَقَدْ أَعْطَانِيهَا. أَوْ كَمَا قَالَتْ، وَالنَّبِيُ عَلَيْ يَقُولُ: لَكِ كَذَا.

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِم: أَنْصَافَ ثِمَارِ أَمْوَالِهِمْ.

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِمَ: قَالَ ابْنُ شِهَابِ: وَكَانَ مِنْ شَأْنِ أُمَّ أَيْمَنَ أُمِّ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدِ أَنَّهَا كَانَتْ وَصِيفَةً لِعَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، وَكَانَتْ مِنَ الْحَبَشَةِ، فَلَمَّا وَلَدَتْ آمِنَةُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ بَعْدَ مَا تُوفِّي أَبُوهُ، فَكَانَتْ أُمُّ أَيْمَنَ تَحْضُنُهُ، حَتَّى كَبِرَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ وَفَا فَأَعْتَقَهَا، ثُمَّ أَنْكَحَهَا زَيْدَ بْنَ حَارِثَةَ، ثُمَّ تُوفِيَّتَ بَعْدَ مَا تُوفِي رَسُولُ اللهِ عَلَيْ بِخَمْسَةِ أَشْهُرٍ.

<sup>(</sup>٣) وَلِمُسْلِمِ: فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَأَعْطَانِيهِنَّ.

وَتَقُولُ: كَلَّا وَاللهِ! حَتَّى أَعْطَاهَا \_ حَسِبْتُ أَنَّهُ قَالَ \_ عَشَرَةَ أَمْثَالِهِ.

(وَفِي حَدِيثِ عَائِشَةَ عِنْ اللهُ اللهُ

## بَابٌ غَزْوَةِ ذَاتِ الرِّقَاعِ

٩٠١ - عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى صَلَّقَهُ، قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ عَلَيْ فِي غَزْوَةٍ، وَنَحْنُ سِتَّةُ نَفَرٍ بَيْنَنَا بَعِيرٌ نَعْتَقِبُهُ، فَنَقِبَتْ أَقْدَامُنَا، وَنَقِبَتْ قَدَمَايَ، وَسَقَطَتْ أَظْفَارِي، وَكُنَّا نَلُفُ عَلَى أَرْجُلِنَا الْخِرَقَ، فَسُمِّيَتْ غَزْوَةَ ذَاتِ الرِّقَاعِ؛ لِمَا كُنَّا نَعْصِبُ مِنَ الْخِرَقِ عَلَى أَرْجُلِنَا. وَحَدَّثَ أَبُو مُوسَى بِهَذَا ثُمَّ كَرِهَ ذَاكَ، (قَالَ: مَا كُنْتُ أَصْنَعُ بِأَنْ أَذْكُرَهُ؟) كَأَنَّهُ كَرِهَ أَنْ مُوسَى بِهَذَا ثُمَّ كَرِهَ ذَاكَ، (قَالَ: مَا كُنْتُ أَصْنَعُ بِأَنْ أَذْكُرَهُ؟) كَأَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَكُونَ شَيْءٌ مِنْ عَمَلِهِ أَفْشَاهُ(١).

## بَابُ غَزُوةِ الفَتْحِ\*

٩٠٢ - عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ ضَلِيْه، قَالَ: دَخَلَ النَّبِيُّ عَلَيْهُ مَكَّةً - وَحَوْلَ الْبَيْتِ سِتُّونَ وَثَلَاثُ مِائَةِ نُصُبٍ، فَجَعَلَ يَطْعُنُهَا بِعُودٍ فِي يَدِهِ، وَيَقُولُ: ﴿ جَآةَ ٱلْحَقُّ وَزَهَقَ ٱلْبَطِلُ إِنَّ ٱلْبَطِلَ كَانَ يَطْعُنُهَا بِعُودٍ فِي يَدِهِ، وَيَقُولُ: ﴿ جَآةَ ٱلْحَقُّ وَزَهَقَ ٱلْبَطِلُ إِنَّ ٱلْبَطِلَ كَانَ رَهُوقًا ﴾، ﴿ جَآةَ ٱلْحَقُّ وَمَا يُبِيثُ ﴾.

## بَابُّ: لَا هِجْرَةَ بَغْدَ الْفَتْحِ

٩٠٣ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ - وَفِي رِوَايَةٍ: يَوْمَ الْفَتْحِ -: لَا هِجْرَةَ بَعْدَ الْفَتْحِ، وَلَكِنْ جِهَادٌ وَنِيَّةٌ، وَإِذَا اسْتُنْفِرْتُمْ فَانْفِرُوا.

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمٍ فِي رِوَايَةٍ: وَاللَّهُ يَجْزِي بِهِ.

• وَفِي حَدِيثِ عَائِشَةَ وَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَإِلَى رَسُولِهِ وَاللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَإِلَى رَسُولِهِ وَاللّهُ مَخَافَةَ أَنْ يُفْتَنَ عَلَيْهِ، فَأَمَّا الْيَوْمَ فَقَدْ أَظْهَرَ اللهُ الْإِسْلَامَ وَاللّهُ وَاللّهُ حَيْثُ شَاءً).

٩٠٤ - عَنْ مُجَاشِعِ رَفِيْهِ، قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ بِأَخِي بَعْدَ الْفَتْحِ، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! جِئْتُكَ بِأَخِي لِتُبَايِعَهُ عَلَى الْهِجْرَةِ، قَالَ: ذَهَبَ أَهْلُ قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! جِئْتُكَ بِأَخِي لِتُبَايِعَهُ عَلَى الْهِجْرَةُ لِأَهْلِهَا .. فَقُلْتُ: عَلَى أَيِّ الْهِجْرَةُ لِأَهْلِهَا .. فَقُلْتُ: عَلَى أَيِّ الْهِجْرَةُ لِأَهْلِهَا .. فَقُلْتُ: عَلَى أَيِّ الْهِجْرَةِ بِمَا فِيهَا - وَفِي رِوَايَةٍ: مَضَتِ الْهِجْرَةُ لِأَهْلِهَا .. فَقُلْتُ: عَلَى أَيِّ الْهِجْرَةِ بِمَا فِيهَا - وَفِي رِوَايَةٍ: مَضَتِ الْهِجْرَةُ لِأَهْلِهَا .. فَقُلْتُ: عَلَى أَي الْهِجْرَةِ بِمَا فِيهَا - وَفِي رِوَايَةٍ: مَضَتِ الْهِجْرَةُ لِأَهْلِهَا .. فَقُلْتُ: عَلَى أَي أَيْمِيْهِ ثُلُوا لِهِ اللّهِ عَلَى الْإِسْلَامِ (وَالْإِيمَانِ) وَالْجِهَادِ (').

### بَابٌ مَنِ اشْتَدَّتْ عَلَيْهِ الْهِجْرَةُ\*

٩٠٥ - عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ رَفِيَ اللهِ عَلَيْهِ: أَنَّ أَعْرَابِيًّا سَأَلَ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ عَنِ الْهِجْرَةِ، فَقَالَ: وَيُحَك! إِنَّ شَأْنَهَا شَدِيدٌ، فَهَلْ لَكَ مِنْ إِبِلِ تُؤَدِّي صَدَقَتَهَا؟ قَالَ: فَهَلْ تَمْنَحُ مِنْهَا شَيْئًا؟ قَالَ: فَهَلْ تَمْنَحُ مِنْهَا شَيْئًا؟ قَالَ: نَعَمْ. وَوَايَةٍ: (قَالَ: فَهَلْ تَمْنَحُ مِنْهَا شَيْئًا؟ قَالَ: نَعَمْ.) قَالَ: فَتَحْلُبُهَا يَوْمَ وِرْدِهَا؟ قَالَ: نَعَمْ -. قَالَ: فَاعْمَلْ مِنْ وَرَاءِ الْبِحَارِ؛ فَإِنَّ اللهَ لَنْ يَتِرَكَ مِنْ عَمَلِكَ شَيْئًا.

# بَابٌ مَنْ أُذِنَ لَهُ فِي الْبَدْوِ بَعْدَ الْهِجْرَةِ \*

٩٠٦ - عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ ﴿ اللَّهُ دَخَلَ عَلَى الْحَجَّاجِ، فَقَالَ: يَا ابْنَ الْأَكْوَعِ، ارْتَدَدْتَ عَلَى عَقِبَيْكَ، تَعَرَّبْتَ؟! قَالَ: لَا، وَلَكِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَذِنَ لِي فِي الْبَدُوِ.

(وَفِي رِوَايَةٍ: عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي عُبَيْدٍ، قَالَ: لَمَّا قُتِلَ عُشْمَانُ بْنُ عَفَّانَ بْنُ عَفَّانَ وَقَالَ: لَمَّا قُتِلَ عُشْمَانُ بْنُ عَفَّانَ وَقَالَةً، وَتَزَوَّجَ هُنَاكَ امْرَأَةً، وَوَلَدَتْ لَهُ أَوْلَادًا، فَلَمْ يَزَلْ بِهَا حَتَّى قَبْلَ أَنْ يَمُوتَ بِلَيَالٍ، فَنَزَلَ الْمَدِينَةَ).

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِم: وَالْخَيْرِ.

### بَابُ غَزُوةِ الطَّائِفِ

الطَّائِفِ، فَلَمْ يَفْتَحْهَا، فَقَالَ: إِنَّا قَافِلُونَ غَدًا إِنْ شَاءَ اللهُ. فَقَالَ الْمُسْلِمُونَ: الطَّائِفِ، فَلَمْ يَفْتَحْهَا، فَقَالَ: إِنَّا قَافِلُونَ غَدًا إِنْ شَاءَ اللهُ. فَقَالَ الْمُسْلِمُونَ: نَقْفُلُ وَلَمْ نَفْتَحْ؟ قَالَ: فَاعْدُوا عَلَى الْقِتَالِ. فَعَدَوْا فَأَصَابَتْهُمْ جِرَاحَاتُ، قَالَ النَّبِيُ عَلَى إِنَّا قَافِلُونَ عَدًا إِنْ شَاءَ اللهُ. فَكَأَنَّ ذَلِكَ أَعْجَبَهُمْ، فَتَبَسَمَ رَسُولُ اللهِ عَلَى اللهُ عَدًا إِنْ شَاءَ اللهُ. فَكَأَنَّ ذَلِكَ أَعْجَبَهُمْ، فَتَبَسَمَ رَسُولُ اللهِ عَلَى اللهُ عَدًا إِنْ شَاءَ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ اللهُ الل

## بَابٌ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: ﴿ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَنْكُمْ كُثْرَتُكُمْ ﴾

٩٠٨ عن أبِي إِسْحَاقَ، قَالَ: سَمِعْتُ الْبَرَاءَ عَلَىٰهُ وَسَأَلَهُ رَجُلٌ: أَكُنْتُمْ فَرَرْتُمْ يَا أَبَا عُمَارَةَ يَوْمَ حُنَيْنٍ؟ قَالَ: لَا وَاللهِ مَا وَلَّى رَسُولُ اللهِ ﷺ وَلَكِنَّهُ خَرَجَ شُبَّانُ أَصْحَابِهِ وَأَخِفَّاؤُهُمْ حُسَّرًا: لَيْسَ بِسِلَاحٍ، فَأَتَوْا قَوْمًا وَلَكِنَّهُ خَرَجَ شُبَانُ أَصْحَابِهِ وَأَخِفَّاؤُهُمْ حُسَّرًا: لَيْسَ بِسِلَاحٍ، فَأَتَوْا قَوْمًا رُمَاةً: جَمْعَ هَوَاذِنَ وَبَنِي نَصْرٍ، مَا يَكَادُ يَسْقُطُ لَهُمْ سَهْمٌ - وَفِي رِوَايَةٍ: وَإِنَّا لَمَا لَقِينَاهُمْ حَمَلْنَا عَلَيْهِمْ فَانْهَزَمُوا؛ فَأَقْبَلَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى الْغَنَائِمِ، وَإِنَّا لَمَّا لَقِينَاهُمْ حَمَلْنَا عَلَيْهِمْ فَانْهَزَمُوا؛ فَأَقْبَلَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى الْغَنَائِمِ، وَاسْتَقْبَلُ وَاسْتَقْبَلُ وَاللهُ عَمِّهِ أَبُو سُفْيَانَ بُنُ إِلَى النَّبِيِ ﷺ، وَهُو عَلَى بَعْلَتِهِ الْبَيْضَاءِ، وَابْنُ عَمِّهِ أَبُو سُفْيَانَ بُنُ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَلِبِ يَقُودُ بِهِ، فَنَزَلَ وَاسْتَنْصَرَ (وفِي رواية: فلمّا غشيهُ الْمُشْرِكُونَ نَزَلَ)، ثُمَّ قَالَ:

أَنَى السَّنِيِ لَا كَلَابُ الْبُنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبُ (١) لَنَا النَّاسِ يَوْمَئِذٍ أَشَدُّ مِنْهُ (٢). ثُمَّ صَفَّ أَصْحَابَهُ. (وَفِي رِوايةٍ: فَمَا رُئِي مِنَ النَّاسِ يَوْمَئِذٍ أَشَدُّ مِنْهُ)(٢).

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمٍ فِي رِوَايَةٍ: اللَّهُمَّ نَزُّلْ نَصْرَكَ.

 <sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِم فِي رِوَايَةٍ: قَالَ الْبَرَاءُ: كُنَّا وَاللهِ إِذَا احْمَرَ الْبَأْسُ نَتَّقِي بِهِ، وَإِنَّ الشُّجَاعَ مِنَّا لَلَّذِي يُحَاذِي بِهِ، يَعْنِي النَّبِيِّ ﷺ.

### بَابٌ: كُمْ غَزَا النَّبِيُّ ﷺ؟

٩٠٩ \_ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، قَالَ: كُنْتُ إِلَى جَنْبِ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ وَ اللَّهِ عَنْ أَرْقَمَ وَ اللَّهِ عَنْ أَرْقَمَ وَ اللَّهِ عَنْ أَرْقَمَ وَ اللَّهِ عَنْ أَرْقَمَ عَزُورَ اللَّهِ عَلْمَ عَزَا النَّبِي اللَّهُ مِنْ غَزْوَةٍ؟ قَالَ: تِسْعَ عَشْرَةَ. قِيلَ: كَمْ غَزُوتَ أَنْتَ مَعَهُ؟ قَالَ: الْعُشَيْرُ (١). أَنْتُ مَعَهُ؟ قَالَ: الْعُشَيْرُ (١).

وَفِي حَدِيثِ بُرَيْدَةَ رَهُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهُ مِنْ مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ سِتَ عَشْرَةَ عَرْوَةً (٢).

غَزْوَةً (٢).

• وَفِي حَدِيثِ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ ﴿ اللَّهِ عَزَوْتُ مَعَ النَّبِي ﴾ غَزَوَاتٍ، مَرَّةً عَلَيْنَا أَبُو غَزَوَاتٍ، مَرَّةً عَلَيْنَا أَبُو بَعْدٍ، وَمَرَّةً عَلَيْنَا أَسَامَةُ ﴿ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

 <sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِم مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ ﴿ عَنْهُ: غَزَوْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ بَشْعَ عَشْرَةَ غَزْوَةً. قَالَ جَابِرٌ: لَمْ أَشْهَدْ بَدْرًا وَلَا أُحُدًا؛ مَنَعَنِي أَبِي، فَلَمَّا قُتِلَ عَبْدُ اللهِ يَوْمَ أُحُدِ لَمْ أَتَخَلَّفُ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي غَزْوَةٍ قَطَّ.

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِمٍ فِي رِوَايَةٍ: غَزَا رَسُولُ اللهِ ﷺ يَسْعَ عَشْرَةَ غَزْوَةً، قَاتَلَ فِي ثَمَانٍ مِنْهَا.

#### كِتَابُ الإِمَارَةِ

# بَابً: الْأُمَرَاءُ مِنْ قُرَيْشِ

٩١٠ - عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﴿ اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ، قَالَ: لَا يَزَالُ هَذَا الْأَمْرُ فِي عُرَيْشٍ مَا بَقِيَ مِنْهُمُ اثْنَانِ.

(وَفِي حَدِيثِ مُعَاوِيَةً صَّفَيْهِ: إِنَّ هَذَا الْأَمْرَ فِي قُرَيْشٍ، لَا يُعَادِيهِمْ
 أَحَدٌ إِلَّا كَبَّهُ اللهُ فِي النَّارِ عَلَى وَجْهِهِ، مَا أَقَامُوا الدِّينَ).

٩١١ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَهِٰهِ: أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: النَّاسُ تَبَعٌ لِقُرَيْشٍ
 في هَذَا الشَّأْنِ، مُسْلِمُهُمْ تَبَعٌ لِمُسْلِمِهِمْ، وَكَافِرُهُمْ تَبَعٌ لِكَافِرِهِمْ.

٩١٢ - عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ ﴿ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَ ﷺ يَقُولُ: يَكُونُ اثْنَا عَشَرَ أَمِيرًا (١) كُلُّهُمْ مِنْ قُرَيْشِ.

#### بَابُ الإسْتِخُلَافِ

٩١٣ - عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ﴿ مَالَ : قِيلَ لِعُمَرَ: أَلَا تَسْتَخْلِفُ؟
 قَالَ: إِنْ أَسْتَخْلِفُ فَقَدِ اسْتَخْلَفَ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنِي: أَبُو بَكْرٍ، وَإِنْ أَتُرُكُ فَقَلَ: إِنْ أَسْتَخْلِفُ فَقَدِ اسْتَخْلَفَ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنِي: رَسُولُ اللهِ ﷺ. (٢) فَأَنْنَوْا عَلَيْهِ (٣)، فَقَالَ: فَقَالَ:

<sup>(</sup>١) أَمَّا مُسْلِمٌ فَرَوَاهُ بِلَفْظِ: لَا يَزَالُ أَمْرُ النَّاسِ مَاضِيًّا - وَفِي رِوَايَةٍ: لَا يَزَالُ هَذَا الدُّينُ عَزِيزًا مَنِيعًا - مَا وَلِيَهُمُ اثْنَا عَشَرَ رَجُلًا...

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِم: قَالَ عَبْدُ اللهِ: فَعَرَفْتُ أَنَّهُ حِينَ ذَكَرَ رَسُولَ اللهِ ﷺ غَيْرُ مُسْتَخْلِفٍ.

<sup>(</sup>٣) وَلِمُسْلِمٍ: وَقَالُوا: جَزَاكَ اللهُ خَيْرًا.

رَاغِبٌ رَاهِبٌ، وَدِدْتُ أَنِّي نَجَوْتُ مِنْهَا كَفَافًا، لَا لِي وَلَا عَلَيَّ، لَا أَتَحَمَّلُهَا حَيًّا وَلَا عَلَيَّ، لَا أَتَحَمَّلُهَا حَيًّا وَلَا مَيِّتًا (١).

## بَابُ الْخُلُفَاءِ بَعْدَ النَّبِيِّ ﷺ

918 ـ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ النَّبِيِّ النَّبِيِّ النَّبِيِّ النَّبِيِّ النَّبِيِّ النَّبِيِّ الْمُوْنَةِ بَعْدِي، إَسْرَائِيلَ تَسُوسُهُمُ الْأَنْبِيَاءُ، كُلَّمَا هَلَكَ نَبِيٍّ خَلَفَهُ نَبِيٍّ، وَإِنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي، وَسَيَكُونُ خُلَفَاءُ فَيَكْثُرُونَ. قَالُوا: فَمَا تَأْمُرُنَا؟ قَالَ: فُوا بِبَيْعَةِ الْأَوَّلِ فَالْأَوَّلِ، وَسَيَكُونُ خُلَفَاءُ فَيَكْثُرُونَ. قَالُوا: فَمَا تَأْمُرُنَا؟ قَالَ: فُوا بِبَيْعَةِ الْأَوَّلِ فَالْأَوَّلِ، وَسَيَكُونُ خُلَفَاءُ مَنَا اللهُ سَائِلُهُمْ عَمَّا السَّتَرْعَاهُمْ.

# بَابُ قَوْلِهِ ﷺ: «أَلَا كُلُكُمْ رَاعٍ، وَكُلُكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ»\*

٩١٥ ـ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ اللهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ اللهِ قَالَ: أَلَا كُلُّكُمْ رَاعٍ، وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، فَالْإِمَامُ الَّذِي عَلَى النَّاسِ رَاعٍ، وَهُوَ مَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، مَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَهُو مَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، مَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَهُو مَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَهُو مَسْؤُولٌ عَنْ مَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَهُو مَسْؤُولٌ عَنْ مَسْؤُولٌ عَنْ مَسْؤُولًة عَنْهُمْ، وَعَبْدُ الرَّجُلِ رَاعٍ عَلَى مَالِ سَيِّدِهِ، وَهُو مَسْؤُولٌ عَنْهُ - وَفِي رِوَايَةٍ: قَالَ: وَعَبْدُ الرَّجُلِ رَاعٍ عَلَى مَالِ سَيِّدِهِ، وَهُو مَسْؤُولٌ عَنْ مَالِ عَنْ رَعِيَّتِهِ -؛ أَلَا وَحَسِبْتُ أَنْ قَدْ قَالَ: وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِي مَالِ أَبِيهِ، وَمَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ -؛ أَلَا فَكُلُّكُمْ رَاعٍ، وَكُلُّكُمْ مَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ -؛ أَلَا فَكُلُّكُمْ رَاعٍ، وَكُلُّكُمْ مَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ .؛ أَلَا

<sup>(</sup>۱) وَلِمُسْلِمٍ فِي رِوَايَةٍ: دَخَلْتُ عَلَى حَفْصَةً، فَقَالَتْ: أَعَلِمْتَ أَنَّ أَبَاكَ غَيْرُ مُسْتَخْلِفٍ؟ قَالَ: فُكُنْتُ كَأَنْمُا أَخْمِلُ بِيَمِينِي جَبَلًا، خَسَى ثَكَتُ وَتَى غَدَوْتُ، وَلَمْ أُكَلِّمْهُ. قَالَ: فَكُنْتُ كَأَنَّمَا أَحْمِلُ بِيَمِينِي جَبَلًا، حَتَّى رَجَعْتُ خَتَّى غَدَوْتُ، وَلَمْ أُكلِّمْهُ. قَالَ: فَكُنْتُ كَأَنَّمَا أَحْمِلُ بِيمِينِي جَبَلًا، حَتَّى رَجَعْتُ فَدَخَلْتُ عَلَيْهِ، فَسَأَلَنِي عَنْ حَالِ النَّاسِ، وَأَنَا أُخْبِرُهُ. قَالَ: ثُمَّ قُلْتُ لَهُ: إِنِّي سَمِعْتُ فَدَخَلْتُ عَلَيْهِ، فَسَأَلَنِي عَنْ حَالِ النَّاسِ، وَأَنَا أُخْبِرُهُ. قَالَ: ثُمَّ قُلْتُ لَهُ: إِنِّي سَمِعْتُ النَّاسَ يَقُولُونَ مَقَالَةً، فَآلَيْتُ أَنْ أَقُولَهَا لَكَ: زَعَمُوا أَنَّكَ غَيْرُ مُسْتَخْلِفٍ! وَإِنَّهُ لَو كَانَ لَكَ رَاعِي إِيلٍ أَوْ رَاعِي غَنَم ثُمَّ جَاءَكَ وَتَرَكَهَا رَأَيْتَ أَنْ قَدْ ضَيَّعَ، فَرِعَايَةُ النَّاسِ أَشَدُ! لَكَ رَاعِي إِيلٍ أَوْ رَاعِي غَنَم ثُمَّ جَاءَكَ وَتَرَكَهَا رَأَيْتَ أَنْ قَدْ ضَيَّعَ، فَرِعَايَةُ النَّاسِ أَشَدُ! لَلَهُ وَيْلِي، فَوَضَعَ رَأْسَهُ سَاعَةً ثُمَّ رَفَعَهُ إِلَيَّ، فَقَالَ: إِنَّ اللهَ وَالِي يَحْفَظُ دِينَهُ.

## بَابُ: مَنْ لَمْ يَسْأَلِ الْإَمَارَةَ أَعَانَهُ اللَّهُ عَلَيْهَا

917 - عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةَ وَ اللَّهِ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُ وَ اللَّهِ اللَّهُ الْمَارَةَ؛ فَإِنَّكَ إِنْ أُوتِيتَهَا عَنْ مَسْأَلَةٍ وَكِلْتَ إِلَيْهَا، وَإِنْ أُوتِيتَهَا مِنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ أُعِنْتَ عَلَيْهَا.

### بَابٌ مَا يُكْرَهُ مِنَ الْحِرْصِ عَلَى الْإِمَارَةِ

النّبِيّ الله عن أبي بُرْدَة ، عَنْ أبِي مُوسَى الله الله الله وَمَعِي رَجُلَانِ مِنَ الْأَشْعَرِيّينَ ، أَحَدُهُمَا عَنْ يَمِينِي ، وَالْآخَرُ عَنْ يَسَارِي ، وَرَسُولُ الله الله الله الله الله عَنْ يَسْتَاكُ ، فَكِلَاهُمَا سَأَلَ ، فَقَالَ : يَا أَبَا مُوسَى ! قَالَ : قُلْتُ : وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا أَطْلَعَانِي عَلَى مَا فِي مُوسَى ! قَالَ : قُلْتُ : وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا أَطْلَعَانِي عَلَى مَا فِي أَنْفُر إِلَى سِوَاكِهِ أَنْفُسِهِمَا ، وَمَا شَعَرْتُ أَنَّهُمَا يَطْلُبُانِ الْعَمَلَ . فَكَأْنِي أَنْظُرُ إِلَى سِوَاكِهِ أَنْفُسِهِمَا ، وَمَا شَعَرْتُ أَنَّهُمَا يَطْلُبُانِ الْعَمَلَ . فَكَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى سِوَاكِهِ تَحْتَ شَفَتِهِ قَلَصَتْ ، فَقَالَ : لَنْ نَسْتَعْمِلَ عَلَى عَمَلِنَا مَنْ أَرَادَه ، وَلَكِنِ تَحْتَ شَفَتِهِ قَلَصَتْ ، فَقَالَ : لَنْ نَسْتَعْمِلَ عَلَى عَمَلِنَا مَنْ أَرَادَه ، وَلَكِنِ تَحْتَ شَفَتِهِ قَلَصَتْ ، فَقَالَ : لَنْ نَسْتَعْمِلَ عَلَى عَمَلِنَا مَنْ أَرَادَه ، وَلَكِنِ الله الْمَعْنَ ، فَقَالَ : انْزِلْ . وَإِذَا رَجُلٌ عِنْدَه مُوثَق ، قَالَ : مَا قَلْمَ عَلَيْهِ أَلْقَى لَهُ وِسَادَة ، قَالَ : انْزِلْ . وَإِذَا رَجُلٌ عِنْدَه مُوثَق ، قَالَ : مَا هَلَكَ عَلَى الله وَرَسُولِهِ . فَلَاتَ مَوَّق ، قَالَ : لَا عَلَى اللهُ مَلَى الله وَرَسُولِهِ . فَلَاثَ مَوَّق مَ قَالَ : لَا عَلَى اللّهَ لَه وَرَسُولِهِ . فَلَاثَ مَوَّاتٍ ، فَقَتِلَ ، فَقَالَ أَحَدُهُمَا : أَمَّا أَنَا فَأَقُومُ وَأَنَامُ ، وَأَرْجُو فِي قَوْمَتِي مَا أَرْجُو فِي قَوْمَتِي مَا أَرْجُو فِي قَوْمَتِي مَا أَرْجُو فِي قَوْمَتِي مَا أَرْجُو فِي قَوْمَتِي .

(وَفِي رِوَايَةٍ: فَقَالَ: يَا عَبْدَ اللهِ، كَيْفَ تَقْرَأُ الْقُرْآنَ؟ قَالَ: وَفِي رِوَايَةٍ: قَائِمًا، وَقَاعِدًا، وَعَلَى رَاحِلَتِي - أَتَفَوَّقُهُ تَفَوُّقًا. قَالَ: فَكَيْفَ تَقْرَأُ أَنْتُ يَا مُعَاذُ؟ قَالَ: أَنَامُ أَوَّلَ اللَّيْلِ، فَأَقُومُ وَقَدْ قَضَيْتُ جُزْئِي مِنَ النَّوْمِ، فَأَقُومُ وَقَدْ قَضَيْتُ جُزْئِي مِنَ النَّوْمِ، فَأَقُومُ وَقَدْ قَضَيْتُ جُزْئِي مِنَ النَّوْمِ، فَأَقُرأُ مَا كَتَبَ اللهُ لِي).

## بَابُ الْإِمَامِ إِذَا أَمَرَ بِتَقْوَى اللهِ وَعَدَلَ \*

٩١٨ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَاهِ اللهِ عَصَى اللهِ وَمَنْ يَقُولُ: مَنْ أَلَهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ: مَنْ أَطَاعَنِي فَقَدْ عَصَى الله، وَمَنْ يُطِعِ الْأَمِيرَ فَقَدْ أَطَاعَنِي، وَمَنْ يُطِعِ الْأَمِيرَ فَقَدْ عَصَانِي، وَإِنَّمَا الْإِمَامُ جُنَّةٌ يُقَاتَلُ مِنْ وَرَائِهِ أَطَاعَنِي، وَإِنَّمَا الْإِمَامُ جُنَّةٌ يُقَاتَلُ مِنْ وَرَائِهِ وَيُتَّقَى بِهِ، فَإِنْ أَمَرَ بِتَقْوَى اللهِ وَعَدَلَ فَإِنَّ لَهُ بِذَلِكَ أَجْرًا، وَإِنْ قَالَ بِغَيْرِهِ فَإِنَّ عَلَيْهِ مِنْهُ.

### بَابُ مَنِ اسْتُرْعِيَ رَعِيَّةً فَلَمْ يَنْصَحْ

٩١٩ \_ عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ ﴿ يَسَادٍ ﴿ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ وَاللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَاللهِ عَلَيْهِ عَلَى عَلْمِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَمْ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَاللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَمْ عَلَاللهِ عَلَيْهِ عَلَمْ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَاهُ عَلَيْهِ عَلَمْ عَلَيْهِ عَ

وَفِي رِوَايَةٍ: مَا مِنْ عَبْدٍ اسْتَرْعَاهُ اللهُ رَعِيَّةً فَلَمْ يَحُطُهَا بِنَصِيحَةٍ إِلَّا لَمْ (يَجِدْ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ)(١).

### بَابٌ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: ﴿ وَمَن يَعْلُلُ يَأْتِ بِمَا غَلَّ ﴾

٩٢٠ ـ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَالَهُ اللهِ عَلَى النَّبِيُ اللهِ فَذَكَرَ الْعُلُولَ الْعَظَمَهُ ، وَعَظَّمَ أَمْرَهُ ، قَالَ : لَا أَلْفِيَنَّ أَحَدَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى رَقَبَتِهِ شَاةً لَهَا ثُعَاء ، عَلَى رَقَبَتِهِ فَرَسٌ لَهُ حَمْحَمَة ، يَقُولُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، أَخِنْنِي ! فَأَتُولُ : لَا أَمْلِكُ لَكَ شَيْئًا ، قَدْ أَبْلَغُتُك . وَعَلَى رَقَبَتِهِ بَعِيرٌ لَهُ رُغَاء ، يَقُولُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، أَخِنْنِي ! فَأَتُولُ : لَا أَمْلِكُ لَكَ شَيْئًا ، قَدْ أَبْلَغْتُك . وَعَلَى رَقَبَتِهِ صَامِتٌ ، فَيَقُولُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، أَخِنْنِي ! فَأَتُولُ : لَا أَمْلِكُ لَكَ شَيْئًا ، قَدْ أَبْلَغْتُك . وَعَلَى رَقَبَتِهِ صَامِتٌ ، فَيَقُولُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، أَخِنْنِي ! فَأَتُولُ : لَا أَمْلِكُ لَكَ شَيْئًا ، قَدْ أَبْلَغْتُك . وَعَلَى رَقَبَتِهِ صَامِتٌ ، فَيَقُولُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، أَخِنْنِي ! فَأَتُولُ : لَا أَمْلِكُ لَكَ شَيْئًا ، قَدْ أَبْلَغْتُك . أَوْ عَلَى رَقَبَتِهِ

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمٍ: ثُمَّ لَا يَجْهَدُ لَهُمْ وَيَنْصَحُ إِلَّا لَمْ يَدْخُلْ مَعَهُمُ الْجَنَّةَ.

رِقَاعٌ تَخْفِقُ، فَيَقُولُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَغِنْنِي! فَأَقُولُ: لَا أَمْلِكُ لَكَ شَيْئًا، قَدْ أَبْلَغْتُكَ(١).

#### بَابُ هَدَايَا الْغُمَّالِ

رَجُلًا عَلَى صَدَقَاتِ بَنِي سُلَيْم، يُدْعَى: ابْنَ اللَّتَبِيَّةِ، فَلَمَّا جَاءَ حَاسَبَهُ فَالَ: رَجُلًا عَلَى صَدَقَاتِ بَنِي سُلَيْم، يُدْعَى: ابْنَ اللَّتَبِيَّةِ، فَلَمَّا جَاءَ حَاسَبَهُ قَالَ: مَذَا مَالُكُمْ، وَهَذَا هَدِيَّةٌ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: فَهَلَّا جَلَسْتَ فِي بَيْتِ أَبِيكَ وَأُمِّكَ حَتَى تَأْتِيكَ هَدِيَّتُكَ إِنْ كُنْتَ صَادِقًا؟ ثُمَّ خَطَبَنَا، فَحَمِدَ اللهَ وَأَثْنَى عَلَيْه، وَأُمِّكَ حَتَى تَأْتِيكَ هَدِيَّتُك إِنْ كُنْتَ صَادِقًا؟ ثُمَّ خَطَبَنَا، فَحَمِدَ اللهَ وَأَثْنَى عَلَيْه، وَأُمِّكَ حَتَى تَأْتِيكَ هَدِيَّتُ إِنْ كُنْتَ صَادِقًا؟ ثُمَّ خَطَبَنَا، فَحَمِدَ اللهَ وَأَثْنَى عَلَيْه، وَهَذَا هَدِيَّةٌ أُهْدِيَتْ لِي. أَفَلا جَلَسَ فِي بَيْتِ أَبِيهِ فَيَأْتِي فَيْقُولُ: هَذَا مَالُكُمْ، وَهَذَا هَدِيَّةٌ أُهْدِيَتْ لِي. أَفَلا جَلَسَ فِي بَيْتِ أَبِيهِ وَأُمِّهِ حَتَّى تَأْتِيهُ هَدِيَّتُهُ ؟! وَاللهِ لَا يَأْخُذُ أَحَدٌ مِنْكُمْ شَيْئًا بِغَيْرِ حَقِّهِ إِلَّا لَقِيَ اللهُ وَأُمِّهِ حَتَّى تَأْتِيهُ هَدِيَّتُهُ؟! وَاللهِ لَا يَأْخُذُ أَحَدٌ مِنْكُمْ شَيْئًا بِغَيْرِ حَقِّهِ إِلَّا لَقِيَ اللهَ يَحْمُلُ بَعِيرًا لَهُ رُغَاءً، أَوْ يَعْمُ الْقِيَ اللهَ يَحْمُلُ بَعِيرًا لَهُ رُغَاءً، أَوْ يَعْمُ الْقِيَ اللهَ يَحْمِلُ بَعِيرًا لَهُ رُغَاءً، أَوْ يَعْمُ الْقِيَامَةِ، فَلَأَعْرِفَنَ أَحَدًا مِنْكُمْ لَقِيَ اللهَ يَحْمِلُ بَعِيرًا لَهُ رُغَاءً، أَوْ يَعْمُ الْقِيَ اللهَ يَعْمُ وَلَا اللهُ عَنْ رَبُي بَيَاضُ إِبْطِهِ يَقُولُ: بَعْمُ اللهُ هُمَّ هُلُ بَلَعْتُ؟ - وَفِي رِوَايَةٍ: (ثَلَاقًا) ('') - بَصْرَ عَيْنِي، وَسَمْعَ أَذُنِي.

#### بَابُ قَوْلِهِ: ﴿إِذْ يُبَايِعُونَكَ غَنَّ ٱلشَّجَرَةِ﴾

٩٢٢ - عَنْ جَابِرٍ وَهُمْ قَالَ: قَالَ لَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ يَوْمَ الْحُدَيْبِيَةِ: أَنْتُمْ خَيْرُ أَهْلِ الْأَرْضِ. وَكُنَّا أَلْفًا وَأَرْبَعَ مِائَةٍ، وَلَوْ كُنْتُ أَبْصِرُ الْيَوْمَ لَأَرَيْتُكُمْ مَكَانَ الشَّجَرَةِ (٣).

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمِ: لَا أُلْفِيَنَّ أَحَدَكُمْ يَجِيءُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى رَقَبَتِهِ نَفْسٌ لَهَا صِيَاحٌ، فَيَقُولُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَغِثْنِي! فَأَقُولُ: لَا أَمْلِكُ لَكَ شَبْتًا، قَدْ أَبْلَغْتُك.

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِم: مَرَّتَيْنِ.

<sup>(</sup>٣) وَلِمُسْلِمٍ فِي رِوَايَةٍ: فَبَايَعْنَاهُ، وَعُمَرُ آخِذٌ بِيَدِهِ تَحْتَ الشَّجَرَةِ، وَهِيَ سَمُرَةٌ. وَقَالَ: =

وَرَسُولُ اللهِ عَلَىٰ بَيْنَ يَدَيْهِ رَكُوةٌ، فَتَوَضَّأَ مِنْهَا، ثُمَّ أَقْبَلَ النَّاسُ نَحْوَهُ، فَقَالَ وَرَسُولُ اللهِ عَلَىٰ بَيْنَ يَدَيْهِ رَكُوةٌ، فَتَوَضَّأَ مِنْهَا، ثُمَّ أَقْبَلَ النَّاسُ نَحْوَهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ إِلَيْسَ عِنْدَنَا مَاءٌ نَتَوَضَّأُ بِهِ رَسُولُ اللهِ إِلَا مَا فِي رَكُوتِكَ. قَالُ: فَوَضَعَ النَّبِيُ عَلَى أَهْلِ الْوَضُوءِ، الرَّكُوةِ وَلَا نَشْرَبُ إِلَّا مَا فِي رَكُوتِكَ. قَالَ: فَوَضَعَ النَّبِيُ عَلَى أَهْلِ الْوَضُوءِ، الْبَرَكَةُ وَفِي رِوَايَةٍ: وَفَرَّجَ أَصَابِعَهُ، ثُمَّ قَالَ: حَيَّ عَلَى أَهْلِ الْوُصُوءِ، الْبَرَكَةُ مِنَ اللهِ \_. فَجَعَلَ الْمَاءُ يَفُورُ مِنْ بَيْنِ أَصَابِعِهِ كَأَمْثَالِ الْعُيُونِ. قَالَ: فَشَرِبْنَا، وَتَوَضَّأَنَا، وَفِي رِوَايَةٍ: فَجَعَلْتُ لَا آلُو مَا جَعَلْتُ فِي بَطْنِي مِنهُ، فعَلِمتُ وَتَوَضَّأُنَا. وَفِي رِوَايَةٍ: فَجَعَلْتُ لَا آلُو مَا جَعَلْتُ فِي بَطْنِي مِنهُ، فعَلِمتُ وَتَوَضَّأُنَا، وَفِي رِوَايَةٍ: فَجَعَلْتُ لَا آلُو مَا جَعَلْتُ فِي بَطْنِي مِنهُ، فعَلِمتُ الله بَرَكَةُ لَ اللهِ بَرَكَةُ لَ اللهِ لَكَفَانَا، كُنَّا خَمْسَ عَشْرَةَ مِائَةٍ. قَلْتُ لِجَابِرٍ: كَمْ كُنْتُمْ يَوْمَئِذٍ؟ قَالَ: لَوْ كُنَّا مِائَةَ أَلْفٍ لَكَفَانَا، كُنَا خَمْسَ عَشْرَةَ مِائَةٍ.

• (وَفِي حَدِيثِ الْبَرَاءِ فَيْهُ قَالَ: تَعُدُّونَ أَنْتُمُ الْفَتْحَ فَتْحَ مَكَّةً، وَقَدْ كَانَ فَتْحُ مَكّةَ فَتْحًا، وَنَحْنُ نَعُدُّ الْفَتْحَ بَيْعَةَ الرِّضْوَانِ يَوْمَ الْحُدَيْبِيةِ، كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ وَيَهُ أَرْبَعَ عَشْرَةَ مِائَةً، وَالْحُدَيْبِيةُ بِئْرٌ، فَنَزَحْنَاهَا فَلَمْ نَتُرُكْ فِيهَا قَطْرَةً، فَبَلَغَ ذَلِكَ النّبِيَ بَيْهُ، فَأَتَاهَا فَجَلَسَ عَلَى شَفِيرِهَا، ثُمَّ دَعَا بِإِنَاءِ مِنْ مَاءِ فَبَلَغَ ذَلِكَ النّبِي بَيْهُ، فَأَتَاهَا فَجَلَسَ عَلَى شَفِيرِهَا، ثُمَّ دَعَا بِإِنَاءِ مِنْ مَاءِ فَتَوَضَّأَ، ثُمَّ مَضْمَضَ وَدَعَا، ثُمَّ صَبَّهُ فِيهَا لَ وَفِي رِوَايَةٍ: فَبَصَقَ فَدَعَا، ثُمَّ فَتَوَضَّأَ، ثُمَّ مَضْمَضَ وَدَعَا، ثُمَّ صَبَّهُ فِيهَا لَ وَفِي رِوَايَةٍ: فَبَصَقَ فَدَعَا، ثُمَّ قَلَا: دَعُوهَا سَاعَةً لَا مَا شِئْنَا نَحْنُ وَلِكَابَنَا).

• وَفِي حَدِيثِ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي: أَنَّهُ كَانَ فِيمَنْ بَايَعَ رَسُولَ اللهِ ﷺ تَحْتَ الشَّجَرَةِ، قَالَ: فَلَمَّا خَرَجْنَا مِنَ الْعَامِ الْمُقْبِلِ

بَايَعْنَاهُ عَلَى أَنْ لَا نَفِرَ ، وَلَمْ نُبَايِعْهُ عَلَى الْمَوْتِ. وَفِي رِوَايَةٍ : غَيْرَ جَدِّ بْنِ قَيْسٍ الْأَنْصَارِيِّ ، اخْتَبَأَ تَحْتَ بَعْنِ بَعِيرِهِ .

وَفِي حَدِيثِ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ رَهِ قَالَ: لَقَدْ رَأَيْتُنِي يَوْمَ الشَّجَرَةِ وَالنَّبِيُ ﷺ يُبَايعُ النَّاسَ،
 وَأَنَا رَافِعٌ غُصْنًا مِنْ أَغْصَانِهَا عَنْ رَأْسِهِ.

نَسِينَاهَا فَلَمْ نَقْدِرْ عَلَيْهَا! فَقَالَ سَعِيدٌ: إِنَّ أَصْحَابَ مُحَمَّدٍ ﷺ لَمْ يَعْلَمُوهَا، وَعَلِمْتُمُوهَا أَنْتُمْ؟ فَأَنْتُمْ أَعْلَمُ!.

الشَّجَرَةِ أَلْفًا وَثَلَاثَ مِائَةٍ، وَكَانَتْ أَسْلَمُ ثُمْنَ الْمُهَاجِرِينَ.

### بَابُّ: كَيْفَ يُبَايِعُ الْإِمَامُ النَّاسَ؟

9۲۰ ـ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ ﴿ إِنَّهُ ، قَالَ: دَعَانَا النَّبِيُ ﷺ فَبَايَعْنَاهُ ، فَقَالَ فِيمَا أَخَذَ عَلَيْنَا أَنْ بَايَعَنَا عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ ، فِي مَنْشَطِنَا وَمَكْرَهِنَا ، وَعُسْرِنَا وَيُسْرِنَا ، وَأَثَرَةٍ عَلَيْنَا ، وَأَنْ لَا نُنَازِعَ الْأَمْرَ أَهْلَهُ ، إِلَّا أَنْ تَرَوْا كُفْرًا بَوَاحًا عِنْدَكُمْ مِنَ اللهِ فِيهِ بُرْهَانً . وَفِي رِوَايَةٍ : وَأَنْ نَقُومَ \_ أَوْ نَقُولَ \_ بِالْحَقِّ حَيْثُمَا كُنَّا لَا نَخَافُ فِي اللهِ لَوْمَةَ لَائِم .

977 - عَنْ جَرِيرٍ وَهُمْ ، قَالَ: بَايَعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَى (شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ ، وَ) إِقَامِ الصَّلَاةِ ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ ، وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ - وَفِي رِوَايَةٍ: فَلَقَّنَنِي: فِيمَا اسْتَطَعْتُ - ، وَالنُّصْحِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ .

(وَفِي رِوَايَةٍ: عَنْ زِيَادِ بْنِ عِلَاقَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ جَرِيرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ وَقَالَ: يَقُولُ يَوْمَ مَاتَ الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ وَهِيْه، قَامَ فَحَمِدَ اللهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ، وَقَالَ: عَلَيْكُمْ بِاتِّقَاءِ اللهِ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَالْوَقَارِ وَالسَّكِينَةِ، حَتَّى يَأْتِيكُمْ عَلَيْكُمْ بِاتِّقَاءِ اللهِ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَالْوَقَارِ وَالسَّكِينَةِ، حَتَّى يَأْتِيكُمْ أَلْانَ. ثُمَّ قَالَ: اسْتَعْفُوا لِأَمِيرِكُمْ وَالْقَايَةُ كَانَ يُحِبُّ الْعَفْو).

وَفِي حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ ﴿ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهَ عَلَى اللهُ عَلَى اللهَ عَلَى اللهُ ع

#### بَابُ بَيْعَةِ النِّسَاءِ

النّبِيِّ عَلَيْهُ مَنْحِنُهُنَّ بِقَوْلِ اللهِ تَعَالَى: كَانَتِ الْمُؤْمِنَاتُ إِذَا هَاجَرْنَ إِلَى النّبِي عَلَيْ يَمْتَحِنُهُنَّ بِقَوْلِ اللهِ تَعَالَى: (﴿ يَتَأَيّبُ الّذِينَ ءَامَنُواْ إِذَا جَآةَتُكُ النّبِي عَلَيْ يَمْتَحِنُهُ فَي اللّهُ مِنْ الْمُؤْمِنَتُ يُبَايِعْنَكُ ﴾ إِلَى قَوْلِهِ: ﴿ عَعُورٌ رَحِيمٌ ﴾ .. قَالَتْ عَائِشَةُ: فَمَنْ أَقَرَّ بِهَذَا الشّوْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكُ ﴾ إِلَى قَوْلِهِ: ﴿ عَعُورٌ رَحِيمٌ ﴾ .. قَالَتْ عَائِشَةُ: فَمَنْ أَقَرَّ بِهَذَا الشّورُطِ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ فَقَدْ أَقَرَّ بِالْمِحْنَةِ ، فَكَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ إِذَا الشّرَوْطِ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ فَقَدْ أَقَرَّ بِالْمِحْنَةِ ، فَكَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ إِذَا أَمْرَأَةً قَطُّ (وَفِي رِوَايَةٍ: إِلّا امْرَأَةً وَلَا لَهُ عَلَى النّسَاءِ وَاللهِ اللهِ عَلَى النّسَاءِ عَلَى النّسَاءِ عَلَى النّسَاءِ اللهِ عَيْمَ أَنَهُ بَايَعْتُكُنَّ . كَلَامًا . اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلَى النّسَاءِ عَلَى النّسَاءِ إِلّا بِمَا أَمْرَهُ اللهُ ، عَيْرَ أَنّهُ بَايَعَهُنَّ إِلْكُلَامِ ، وَاللهِ مَا أَخَذَ رَسُولُ اللهِ عَلَى النّسَاءِ إِلّا بِمَا أَمْرَهُ اللهُ ، يَقُولُ لَهُنَ إِذَا أَخَذَ عَلَيْهِنَ: قَدْ بَايَعْتُكُنَّ . كَلَامًا . لَا اللّهُ عَلَى النّسَاءِ إِلّا بِمَا أَمْرَهُ اللهُ ، يَقُولُ لَهُنَّ إِذَا أَخَذَ عَلَيْهِنَ: قَدْ بَايَعْتُكُنَّ . كَلَامًا . وَلَا يَعَلَى النّسَاءِ إِلَّا بِمَا أَمْرَهُ اللهُ ، يَقُولُ لَهُنَّ إِذَا أَخَذَ عَلَيْهِنَ: قَدْ بَايَعْتُكُنَّ . كَلَامًا .

### بَابُ قَوْلِهِ: ﴿ أَطِيعُوا أَلَّهُ وَأَطِيعُوا أَرْسُولَ وَأُولِ ٱلْأَمْ مِنكُرٌّ ﴾

٩٢٨ - عَنِ ابْنِ عَبَاسٍ ﴿ أَطِيعُوا اللَّهُ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْمِ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ اللهِ بْنِ حُذَافَةَ إِذْ بَعَثَهُ النَّبِيُّ ﷺ فِي سَرِيَّةٍ.

٩٢٩ - (عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ هَالِيْ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: اسْمَعُوا وَأَطِيعُوا، وَإِنِ اسْتُعْمِلَ حَبَشِيٍّ كَأَنَّ (رَأْسَهُ زَبِيبَةٌ)(١).

<sup>(</sup>۱) أَمَّا مُسْلِمٌ فَرَوَى مِنْ حَدِيثِ أُمِّ الْحُصَيْنِ فَيَّا قَالَت: حَجَجْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ عَجَّةَ الْوَدَاعِ. قَالَتْ: فَالَتْ: فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ مُجَدَّتُهُ يَقُولُ: إِنْ أُمْرَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ مُجَدَّعٌ ـ قَالَ يَحْيَى بْنُ حُصَيْنِ: حَسِبْتُهَا قَالَتْ: أَسْوَدُ ـ يَقُودُكُمْ بِكِتَابِ اللهِ تَعَالَى ؟ فَاسْمَعُوا لَهُ وَأَطِيعُوا.

(وَفِي رِوَايَةٍ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ لِأَبِي ذَرِّ عَلَىٰ السَّمَعْ وَأَطِعْ، وَلَوْ لِأَبِي ذَرِّ عَلَىٰ السَّمَعْ وَأَطِعْ، وَلَوْ لِحَبَشِيًّ كَأَنَّ رَأْسَهُ زَبِيبَةً)(١).

# بَابُ السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ لِلْإِمَامِ مَا لَمْ تَكُنَّ مَعْصِيَةً

وَعَيْ جَدُهُ الْ وَقَالَ: عَنْ عَلِيٌ عَلَى الْأَنْصَادِ، وَأَمَرَهُمْ أَنْ يُطِيعُوهُ، فَعَضِبَ عَلَيْهِمْ -، وَجُلًا - وَفِي رِوَايَةٍ: مِنَ الْأَنْصَادِ، وَأَمَرَهُمْ أَنْ يُطِيعُوهُ، فَعَضِبَ عَلَيْهِمْ -، فَأَوْقَدَ نَارًا، وَقَالَ: ادْخُلُوهَا. فَأَرَادُوا أَنْ يَدْخُلُوهَا، وَقَالَ آخَرُونَ: إِنَّمَا فَرَرْنَا مِنْهَا! - (وَفِي رِوَايَةٍ: وَجَعَلَ بَعْضُهُمْ يُمْسِكُ بَعْضًا). وَفِي رِوَايَةٍ: فَجَعَلَ بَعْضُهُمْ يُمْسِكُ بَعْضًا). وَفِي رِوَايَةٍ: فَبَيْنَمَا هُمْ كَذَلِكَ إِذْ خَمَدَتِ النَّارُ، وَسَكَنَ غَضَبُهُ -، فَذَكَرُوا لِلنَّبِيِّ عَلَى الْمَنْ فَضَبُهُ مَ كَذَلِكَ إِذْ خَمَدَتِ النَّارُ، وَسَكَنَ غَضَبُهُ -، فَذَكَرُوا لِلنَّبِيِّ عَلَى الْفَيْوَلِ لَلْمَا لِللَّيْفِي عَلَى اللَّهُ وَالطَّاعَةُ فِي الْمَعْرُوفِ. الْقَيْامَةِ. وَقَالَ لِلْآخِرِينَ (٢): لَا طَاعَةَ فِي مَعْصِيَةٍ، إِنَّمَا الطَّاعَةُ فِي الْمَعْرُوفِ. الْقِيَامَةِ. وَقَالَ لِلْآخِرِينَ أَنْ السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ فِي الْمَعْرُوفِ. عَلَى الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ فِيمَا أَحَبَّ وَكَرِهَ، مَا لَمْ يُؤْمَرُ بِمَعْصِيَةٍ، فَإِذَا أُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ، فَإِذَا أُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ، فَإِذَا أُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ، فَلَا المَّاعَةُ وَلَا طَاعَةً اللَّهُ مُ لَكُمْ مُولِيَةٍ، فَإِذَا أُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ، فَإِذَا أُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ، فَلِذَا أُمِر بِمَعْصِيَةٍ، فَلَا طَاعَةً (٣).

## بَابُ الصَّبْرِ عَلَى جَوْرِ الْأَئِمَةِ\*

٩٣٢ - عَنْ أُسَيْدِ بْنِ حُضَيْرٍ ﴿ إِنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! أَلَا تَسْتَعْمِلُنِي كَمَا اسْتَعْمَلْتَ فُلَانًا؟ قَالَ: سَتَلْقَوْنَ بَعْدِي أَثْرَةً، فَاصْبِرُوا حَتَّى تَلْقَوْنِي عَلَى الْحَوْضِ.

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِم مِنْ حَدِيثِ أَبِي ذَرِّ رَهِ اللهِ قَالَ: إِنَّ خَلِيلِي أَوْصَانِي أَنْ أَسْمَعَ وَأُطِيعَ، وَإِنْ كَانَ عَبْدًا مُجَّدَّعَ الْأَطْرَافِ.

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِم: قَوْلًا حَسَنًا، وَقَالَ...

 <sup>(</sup>٣) وَلِمُسْلِم مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ وَلَيْنَ عَلَيْكَ السَّمْعَ وَالطَّاعَةَ فِي عُسْرِكَ وَيُسْرِكَ،
 وَمَنْشَطِكَ وَمَكْرَهِكَ، وَأَثْرَةٍ عَلَيْكَ.

• (وَفِي حَدِيثِ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ صَّيْهُ قَالَ: دَعَا النَّبِيُ وَ الْأَنْصَارَ إِلَى أَنْ يُعْفِهُ الْأَنْصَارَ إِلَى أَنْ يُقْطِعَ لِإِخْوَانِنَا مِنَ إِلَى أَنْ يُقْطِعَ لِإِخْوَانِنَا مِنَ الْمُهَاجِرِينَ مِثْلَهَا. قَالَ: إِمَّا لَا)؛ فَاصْبِرُوا حَتَّى تَلْقُوْنِي؛ فَإِنَّهُ سَيُصِيبُكُمْ الْمُهَاجِرِينَ مِثْلَهَا. قَالَ: إِمَّا لَا)؛ فَاصْبِرُوا حَتَّى تَلْقُوْنِي؛ فَإِنَّهُ سَيُصِيبُكُمْ بَعْدِي أَثْرَةً.

• وَفِي حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ وَ النَّبِيِّ عَنِ النَّبِيِّ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ الْمَوَّ الْمَوَّ الْمَوَّ الْمَوَّ الْمَوْرُ اللهِ اللهُ اللهِ ا

# بَابٌ: كَيْفَ الْأَمْرُ إِذَا لَمْ تَكُنْ جَمَاعَةٌ ؟

٩٣٣ \_ عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ اللهِ عَنِ النَّاسُ يَسْأَلُونَ وَسُولَ اللهِ عَنِ النَّرِ مَخَافَةَ أَنْ يُدْرِكَنِي، وَكُنْتُ أَسْأَلُهُ عَنِ الشَّرِّ مَخَافَةَ أَنْ يُدْرِكَنِي، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّا كُنَّا فِي جَاهِلِيَّةٍ وَشَرَّ، فَجَاءَنَا اللهُ بِهَذَا الْحُيْرِ فَقَلْ بَعْدَ هَذَا الْحُيْرِ مِنْ شَرِّ؟ قَالَ: نَعَمْ. قُلْتُ: وَهَلْ بَعْدَ ذَلِكَ الشَّرِ مِنْ فَلَى الشَّرِ مِنْ فَلْتُ: وَمَا دَخَنُهُ؟ قَالَ: قَوْمٌ يَهْدُونَ بِغَيْرِ خَيْرٍ عَالَ: قَوْمٌ يَهْدُونَ بِغَيْرِ خَيْرٍ عَنْ شَرِّ؟ قَالَ: فَهَلْ بَعْدَ ذَلِكَ الْخَيْرِ مِنْ شَرِّ؟ قَالَ: فَهَلْ بَعْدَ ذَلِكَ الْخَيْرِ مِنْ شَرِّ؟ قَالَ: نَعْمْ: دُعَاةً إِلَى أَبُوابٍ جَهَنَّمَ، مَنْ أَجَابَهُمْ إِلَيْهَا قَلَقُوهُ فِيهَا. قُلْتُ: يَا مَمْ: وَمُعَادِينَ وَإِمَامَهُمْ وَلَا إِمَامُ مَنْ جِلْدَيْنَا، وَيَتَكَلِّمُونَ بِأَلْسِتَتِنَا (''). قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! صِفْهُمْ لَنَا! فَقَالَ: هُمْ مِنْ جِلْدَيْنَا، وَيَتَكَلِّمُونَ بِأَلْسِتَتِنَا (''). قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! صِفْهُمْ لَنَا! فَقَالَ: هُمْ مِنْ جِلْدَيْنَا، وَيَتَكَلِّمُونَ بِأَلْسِتَتِنَا (''). قُلْتُ: يَا وَمَا مَهُمْ لَنَا! فَقَالَ: هُمْ مِنْ جِلْدَيْنَا، وَيَتَكَلِّمُونَ بِأَلْسِتِتِنَا (''). قُلْتُ: فَمَا تَأْمُرُنِي إِنْ أَدْرَكِنِي ذَلِكَ؟ قَالَ: تَلْزَمُ جَمَاعَةَ الْمُسْلِمِينَ وَإِمَامَهُمْ (''). قُلْتُ نَعْنَ إِلَى أَوْرَ لَيْكَ الْفِرَقَ كُلَّهُمْ أَنَا الْفَرَقَ كُلَّهُمْ أَلَا الْفَرَقَ كُلَّهُمْ وَالْدَ فَاعْتَزِلْ تِلْكَ الْفِرَقَ كُلَهَا، وَلَوْ أَنْ تَعْضَ بِأَصْلِ شَجَرَةٍ، حَتَى يُدْرِكُكَ الْمَوْتُ وَأَنْتَ عَلَى ذَلِكَ الْفَرَقُ وَأَنْتَ عَلَى ذَلِكَ.

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمِ فِي رِوَايَةٍ: وَسَيَقُومُ فِيهِمْ رِجَالٌ قُلُوبُهُمْ قُلُوبُ الشَّيَاطِينِ فِي جُثْمَانِ إِنْسِ.

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِمٍ فِي دِوَايَةٍ: تَسْمَعُ وَتُطِيعُ لِلْأَمِيرِ، وَإِنْ ضُرِبَ ظَهْرُكَ وَأُخِذَ مَالُكَ فَاسْمَعْ وَأَطِعْ.

# بَابُ مَنْ كَرِهَ مِنْ أُمِيرِهِ شَيْئًا \*

٩٣٤ \_ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ اللهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: مَنْ كَرِهَ مِنْ أَمِيرِهِ شَيْئًا فَلْيَصْبِرْ؛ فَإِنَّهُ مَنْ خَرَجَ مِنَ السُّلْطَانِ \_ وَفِي دِوَايَةٍ: مَنْ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ \_ شَيْئًا فَلْيَصْبِرْ؛ فَإِنَّهُ مَنْ خَرَجَ مِنَ السُّلْطَانِ \_ وَفِي دِوَايَةٍ: مَنْ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ شَيْئًا مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً (١).

بَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ: «مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السَّلَاحَ فَلَيْسَ مِنَّا»

٩٣٥ - عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَبُّهَا: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: مَنْ
 حَمَلَ عَلَيْنَا السِّلَاحَ فَلَيْسَ مِنَّا (٢).

## بَابُ ذُمِّ الْإِحْدَاثِ فِي الدِّينِ

٩٣٦ - عَنْ عَائِشَةَ عَلَيْهَ اللهِ عَائِشَةَ عَائِشَةَ عَائِشَةً عَالَمَ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلْهُ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلَيْ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ عَلْ عَلَيْ عَلَ

وَفِي رِوَايَةٍ (مُعَلَّقَةٍ): مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٍّ.

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِم مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ ﷺ: مَنْ خَلَعَ يَدًا مِنْ طَاعَةٍ لَقِيَ اللهَ يَوْمَ القِيَامَةَ لَا حُجَّةَ لَهُ، وَمَنْ مَاتَ وَلَيْسَ فِي عُنُقِه بَيْعَةٌ مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً.

وَفِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ وَهَنْ قَاتَلَ تَحْتَ رَايَةٍ مِمَّيَّةٍ، يَغْضَبُ لِمَصَبَةٍ، أَوْ
 يَدْعُو إِلَى عَصَبَةٍ، أَوْ يَنْصُرُ عَصَبَةً، فَقُتِلَ؛ فَقِتْلَةٌ جَاهِلِيَّةٌ، وَمَنْ خَرَجَ عَلَى أُمَّتِي يَضْرِبُ بَرَّهَا وَفَاجِرَهَا، وَلَا يَتَحَاشَى مِنْ مُؤْمِنِهَا، وَلَا يَفِي لِذِي عَهْدٍ عَهْدَهُ؛ فَلَيْسَ مِنْ مُؤْمِنِهَا وَلَا يَقِي لِذِي عَهْدٍ عَهْدَهُ؛

 <sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِمٍ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ رَهِٰ مِثْلُهُ، وَفِيهِ: وَمَنْ خَشَنَا فَلَيْسَ مِنَا.
 وَفِي رِوَايَةٍ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ مَرَّ عَلَى صُبْرَةِ طَعَامٍ، فَأَدْخَلَ يَدَهُ فِيهَا، فَنَالَتْ أَصَابِعُهُ بَلَلًا، فَقَالَ: مَا هَذَا يَا صَاحِبَ الطَّعَامِ؟ قَالَ: أَصَابِتُهُ السَّمَاءُ يَا رَسُولَ اللهِ. قَالَ: أَفَلَا جَعَلْتُهُ فَوْقَ الطَّعَامِ كَيْ يَرَاهُ النَّاسُ؟ مَنْ خَشَ فَلَيْسَ مِنِي.
 جَعَلْتُهُ فَوْقَ الطَّعَامِ كَيْ يَرَاهُ النَّاسُ؟ مَنْ خَشَ فَلَيْسَ مِنِي.

#### بَابُ مَنْ نَصَحَ إمَامَهُ سِرًّا \*

٩٣٧ - عَنْ أَبِي وَائِلٍ، قَالَ: قِيلَ لِأُسَامَةَ وَلَهُ: لَوْ أَتَيْتَ فُلَانًا (١) فَكَلَّمُهُ إِلَّا أُسْمِعُكُمْ ؟ إِنِّي أُكلَّمُهُ فِي السِّرِ دُونَ أَنْ أَفْتَحَ بَابًا لَا أَكُونُ أَوَّلَ مَنْ فَتَحَهُ، وَلَا أَقُولُ لِرَجُلٍ أَنْ كَانَ عَلَيَ دُونَ أَنْ أَفْتَحَ بَابًا لَا أَكُونُ أَوَّلَ مَنْ فَتَحَهُ، وَلَا أَقُولُ لِرَجُلٍ أَنْ كَانَ عَلَيَ أُمِيرًا إِنَّهُ خَيْرُ النَّاسِ بَعْدَ شَيْءٍ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ . قَالُوا: وَمَا سَمِعْتَهُ يَقُولُ ؟ فَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ : يُجَاءُ بِالرَّجُلِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيُلْقَى فِي سَمِعْتَهُ يَقُولُ ؟ فَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ : يُجَاءُ بِالرَّجُلِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيُلْقَى فِي النَّارِ، فَتَنْدَلِقُ أَقْتَابُهُ فِي النَّارِ، فَيَدُورُ كَمَا يَدُورُ الْحِمَارُ بِرَحَاهُ، فَيَجْتَمِعُ أَهْلُ النَّارِ عَلَيْهِ، فَيَقُولُونَ : أَيْ فُلَانُ ! مَا شَأْنُكَ ؟ أَلَيْسَ كُنْتَ تَأْمُرُنَا بِالْمَعْرُوفِ وَلَا آتِيهِ، وَأَنْهَاكُمْ عَنِ النَّارِ عَلَيْهِ، فَيَقُولُونَ : أَيْ فُلَانُ ! مَا شَأْنُكَ ؟ أَلَيْسَ كُنْتَ تَأْمُونَنَا بِالْمَعْرُوفِ وَلَا آتِيهِ، وَأَنْهَاكُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ ؟ قَالَ: كُنْتُ آمُرُكُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَلَا آتِيهِ، وَأَنْهَاكُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَآتِيهِ.



<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمٍ: عُثْمَانَ.

# كِتَابُ الدِّبَائِحِ وَالْصَيْدِ

#### بَابُ التَّسْمِيَةِ عَلَى الصَّيْدِ

٩٣٨ عنْ عَدِيٌ بْنِ حَاتِمٍ وَهُمْ عَنِ النّبِيِّ عَلَيْهُ، قَالَ: إِذَا أَرْسَلْتَ كَلْبَكَ وَقِيَلَ فَكُلْ وَقِيَلَ أَرْسَلْتَ كَلْبَكَ وَفِي رِوَايَةٍ: كَلْبَكَ وَفِي رِوَايَةٍ: كَلْبَكَ وَفِي رِوَايَةٍ: فَإِنْ أَكُلُ فَلَا تَأْكُلُ؛ فَإِنَّمَا أَمْسَكَ عَلَى نَفْسِهِ، فَإِنْ أَكُلُ فَلَا تَأْكُلُ؛ فَإِنَّمَا أَمْسَكُ عَلَى نَفْسِهِ، وَإِذَا خَالَطَ كِلَابًا (لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللهِ عَلَيْهَا)، فَأَمْسَكُنَ وَقَتَلْنَ فَلَا تَأْكُلُ؛ فَإِنَّ اللّهُ عَلَيْهَا)، فَأَمْسَكُنَ وَقَتَلْنَ فَلَا تَأْكُلُ وَإِذَا خَالَطَ كِلَابًا (لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللهِ عَلَيْهَا)، فَأَمْسَكُنَ وَقَتَلْنَ فَلَا تَأْكُلُ وَإِنْ وَمَيْتَ الصَّيْدَ فَوَجَدْتَهُ بَعْدَ يَوْمٍ (أَوْ يَوْمَيْنِ) لَيْسَ بِهِ إِلّا أَثَرُ سَهْمِكَ فَكُلْ، وَإِنْ وَقَعَ فِي الْمَاءِ فَلَا تَأْكُلُ (٢).

#### بَابُ صَيْدِ الْمِعْرَاضِ

٩٣٩ - عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِم هُ اللهِ عَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ عَنْ عَنِ اللهِ عَنْ عَدِي اللهِ عَنْ عَدِي اللهِ عَنْ عَدِي اللهِ عَلَيْهُ عَنِ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلْهُ اللهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهِ عَل

#### بَابُ الصَّيْدِ بِالقَّوْسِ والْكُلّبِ\*

• 9٤٠ - عَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيِّ رَهُهِ، قَالَ: أَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّا بِأَرْضِ قَوْمٍ أَهْلِ الْكِتَابِ، نَأْكُلُ فِي آنِيَتِهِمْ، وَأَرْضِ صَيْدٍ، أَصِيدُ بِقَوْسِي، وَأَصِيدُ بِكَلْبِي الْمُعَلَّم، وَالَّذِي لَيْسَ مُعَلَّمًا،

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمِ فِي رِوَايَةٍ: فَإِنْ أَمْسَكَ عَلَيْكَ فَأَدْرَكْتَهُ حَيًّا فَاذْبَحْهُ.

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِمٍ فِي رِوَايَةٍ: فَإِنَّكَ لَا تَدْرِي: الْمَاءُ قَتَلَهُ أَوْ سَهْمُك.

فَأَخْبِرْنِي مَا الَّذِي يَحِلُّ لَنَا مِنْ ذَلِكَ؟ فَقَالَ: أَمَّا مَا ذَكَرْتَ أَنَّكَ بِأَرْضِ قَوْمٍ أَهْلِ الْكِتَابِ تَأْكُلُ فِي آنِيَتِهِمْ؛ فَإِنْ وَجَدْتُمْ غَيْرَ آنِيَتِهِمْ فَلَا تَأْكُلُوا فِيهَا، وَإِنَّ لَمْ تَجِدُوا فَاغْسِلُوهَا ثُمَّ كُلُوا فِيهَا، وَأَمَّا مَا ذَكَرْتَ أَنَّكَ بِأَرْضِ صَيْدٍ، فَمَا صِدْتَ بِقَوْسِكَ فَاذْكُرِ اسْمَ اللهِ ثُمَّ كُلْ، وَمَا صِدْتَ بِكَلْبِكَ الْمُعَلَّمِ فَاذْكُرِ اسْمَ اللهِ ثُمَّ كُلْ، وَمَا صِدْتَ بِكَلْبِكَ الْمُعَلَّمِ فَاذْكُرِ اسْمَ اللهِ ثُمَّ كُلْ، وَمَا صِدْتَ بِكَلْبِكَ الْمُعَلَّمِ فَاذْكُرِ اسْمَ اللهِ ثُمَّ كُلْ، وَمَا صِدْتَ بِكَلْبِكَ الْمُعَلَّمِ فَاذْكُرِ اسْمَ اللهِ ثُمَّ كُلْ، وَمَا صِدْتَ بِكَلْبِكَ الْمُعَلَّمِ فَاذْكُرِ اسْمَ اللهِ ثُمَّ كُلْ، وَمَا صِدْتَ بِكَلْبِكَ الْمُعَلَّمِ فَاذْكُرِ اسْمَ اللهِ ثُمَّ كُلْ، وَمَا صِدْتَ بِكَلْبِكَ الَّذِي لَيْسَ مُعَلَّمًا فَأَذْرَكْتَ ذَكَاتَهُ فَكُلْ (١).

## بَابٌ مَنِ اقْتَنَى كَلْبًا لَيْسَ بِكَلْبِ صَيْدٍ أَوْ مَاشِيَةٍ

اقْتَنَى كَلْبًا \_ إِلَّا كَلْبَ مَاشِيَةٍ (٢) أَوْ ضَارِيًا \_ نَقَصَ مِنْ عَمَلِهِ كُلَّ يَوْمٍ اقْتَنَى كَلْبًا \_ إِلَّا كَلْبَ مَاشِيَةٍ (٢) أَوْ ضَارِيًا \_ نَقَصَ مِنْ عَمَلِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطَانِ.

وَفِي رِوَايَةٍ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَمَرَ بِقَتْلِ الْكِلَابِ(٣).

وَفِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ هُ اللهِ اللهِ عَلْهُ عَلْبًا فَإِنَّهُ يَنْقُصُ كُلَّ يَوْمٍ مِنْ عَمَلِهِ قِيرَاطٌ (٤) ، إِلَّا كَلْبَ حَرْثٍ ، أَوْ مَاشِيَةٍ . وَفِي رِوَايَةٍ (مُعَلَّقَةٍ) : أَوْ صَيْدٍ .
 صَيْدٍ .

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمٍ فِي رِوَايَةٍ: إِذَا رَمَيْتَ بِسَهْمِكَ فَغَابَ عَنْكَ فَأَدْرَكْتَهُ، فَكُلْهُ مَا لَمْ يُنْتِنْ.

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِم فِي رِوَايَةٍ: أَوْ زَرْع.

 <sup>(</sup>٣) وَلِمُسْلِمٌ فِي رِوَايَةٍ: إِلَّا كَلَّبَ صَيْدٍ، أَوْ كَلْبَ غَنَم، أَوْ مَاشِيَةٍ. فَقِيلَ لِابْنِ عُمَرَ: إِنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: أَوْ كَلْبَ زَرْعِ؟ فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: إِنَّ لِأَبِي هُرَيْرَةَ زَرْعًا.

وَفِي حَدِيثِ جَابِرٍ هَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْ فَتْلِهَا، وَقَالَ: حَتَّى إِنَّ الْمَرْأَةَ تَقْدَمُ مِنَ الْبَادِيَةِ بِكَلْبِهَا فَنَقْتُلُهُ، ثُمَّ نَهَى النَّبِيُ عَنْ قَتْلِهَا، وَقَالَ: عَلَيْكُمْ بِالْأَسْوَدِ الْبَهِيمِ فِي النَّقْطَةُ إِنْ عَلَيْكُمْ بِالْأَسْوَدِ الْبَهِيمِ فِي النَّقْطَةُ إِنْ عَلَيْكُمْ مِالْأَسْوَدِ الْبَهِيمِ فِي النَّعْطَةُ إِنْ عَلَيْكُمْ مِالْمَالُ إِلْهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ ا

وَفِي حَدِيثِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْمُغَفَّلِ ﷺ بِقَتْلِ الْكِلَابِ، ثُمَّ قَالَ: مَا
 بَالُهُمْ وَبَالُ الْكِلَابِ؟ وَرَخَّصَ فِي كَلْبِ الْغَنَمِ وَالصَّيْدِ وَالزَّرْعِ.

<sup>(</sup>٤) وَلِمُسْلِمٍ فِي رِوَايَةٍ: قِيرَاطَانِ.

#### بَابُ الْخَذْفِ وَالْبُنْدُقَةِ

9٤٧ ـ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُغَفَّلٍ ﴿ مُغَفَّلٍ ﴿ مُعَنَّ مَا مُعَدِّفُ وَلَكِنَّهُ وَأَى رَجُلًا يَخْذِفُ، فَقَالَ لَهُ: لَا تَخْذِفْ؛ فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَى عَنِ الْخَذْفِ، وَلَكِنَّهَا قَدْ تَكْسِرُ السِّنَّ، وَقَالَ: إِنَّهُ لَا يُصَادُ بِهِ صَيْدٌ، وَلَا يُنْكَى بِهِ عَدُوَّ، وَلَكِنَّهَا قَدْ تَكْسِرُ السِّنَّ، وَقَالَ: إِنَّهُ لَا يُصَادُ بِهِ صَيْدٌ، وَلَا يُنْكَى بِهِ عَدُوَّ، وَلَكِنَّهَا قَدْ تَكْسِرُ السِّنَّ، وَقَالَ لَهُ: أُحَدِّثُهُ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَتَغْفِلُ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَلْعَيْنَ. ثُمَّ رَآهُ بَعْدَ ذُلِكَ يَخْذِفُ، فَقَالَ لَهُ: أُحَدِّثُكُ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَنْ نَهَى عَنِ الْخَذْفِ، وَأَنْتَ تَخْذِفُ؟ لَا أُكَلِّمُكَ كَذَا وَكَذَا.

#### بَابُ مَا يُكْرَهُ مِنَ الْمُثْلَةِ وَالْمَصْبُورَةِ وَالْمُجَثَّمَةِ

9٤٣ - عَنْ هِشَامِ بْنِ زَيْدٍ، قَالَ: دَخَلْتُ مَعَ أَنَسٍ رَهُ عَلَى الْحَكَمِ بْنِ أَيُّوبَ، فَرَأَى غِلْمَانًا أَوْ فِتْيَانًا نَصَبُوا دَجَاجَةً يَرْمُونَهَا، فَقَالَ أَنْ تَصْبُوا دَجَاجَةً يَرْمُونَهَا، فَقَالَ أَنْسُ: نَهَى النَّبِيُ ﷺ أَنْ تُصْبَرَ الْبَهَائِمُ (١).

948 - عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ ابْنِ عُمَرَ ﷺ، فَمَرُّوا بِفِتْيَةٍ نَصَبُوا دَجَاجَةً يَرْمُونَهَا، فَلَمَّا رَأَوُا ابْنَ عُمَرَ تَفَرَّقُوا عَنْهَا، وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: مَنْ فَعَلَ هَذَا.

(وَفِي رِوَايَةٍ مُعَلَّقَةٍ: لَعَنَ النّبِيُّ ﷺ مَنْ مَثَّلَ بِالْحَيَوَانِ)(٢).

٩٤٥ ـ (عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَزِيدَ هَاهُهُ)، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: أَنَّهُ نَهَى عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: أَنَّهُ نَهَى عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: أَنَّهُ نَهَى عَنِ النَّبِيِّ اللهِ اللهِلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِل

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمِ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ صَافِيهُ: نَهَى أَنْ يُقْتَلَ شَيْءٌ مِنَ الدَّوَابِّ صَبْرًا.

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِمٍ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنَّالٍ وَسُولُ اللهِ عَنَّا لَهُ اللهِ اللهِ عَنَّا فِيهِ الرُّوحُ غَرَضًا.

 <sup>(</sup>٣) أَمَّا مُسْلِمٌ فَرَوَى مِنْ حَدِيثِ بُرَيْدَةَ ﷺ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ إِذَا أَمَّرَ أَمِيرًا عَلَى جَيْشٍ أَوْ سَرِيَّةٍ قَالَ: لَا تَمْثُلُوا.

# بَابُ مَا نَدَّ مِنَ الْبَهَائِمِ فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ الْوَحْشِ

٩٤٦ ـ عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ ﴿ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّا لَاقُو الْعَدُوِّ غَدًا، وَلَيْسَتْ مَعَنَا مُدَى! \_ وَفِي رِوَايَةٍ: أَفَنَذْبَحُ بِالْقَصَبِ؟ (١) \_ فَقَالَ: اعْجَلْ \_ أَوْ أَرِنْ \_، مَا أَنْهَرَ الدَّمَ وَذُكِرَ اسْمُ اللهِ فَكُلْ، لَيْسَ السِّنَّ فَقَالَ: اعْجَلْ \_ أَوْ أَرِنْ \_، مَا أَنْهَرَ الدَّمَ وَذُكِرَ اسْمُ اللهِ فَكُلْ، لَيْسَ السِّنَّ وَالظُّفُرَ، وَسَأُحَدُّثُكَ: أَمَّا السِّنُ فَعَظْمٌ، وَأَمَّا الظُّفُرُ فَمُدَى الْحَبَشَةِ. وَأَصَبْنَا وَالظُّفُرَ، وَسَأُحَدُّثُكَ: أَمَّا السِّنُ فَعَظْمٌ، وَأَمَّا الظُّفُرُ فَمُدَى الْحَبَشَةِ. وَأَصَبْنَا مَهْبَ إِبِلٍ وَغَنَمٍ، فَنَدَّ مِنْهَا بَعِيرٌ، فَرَمَاهُ رَجُلٌ بِسَهْمٍ فَحَبَسَهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ إِلَى إَوَابِدَ كَأُوابِدِ الْوَحْشِ؛ فَإِذَا غَلَبَكُمْ مِنْهَا مَنْهُ اللهِ عَلَى إِلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلُوا بِهِ هَكَذَا.

وَفِي رِوَايَةٍ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ بِذِي الْحُلَيْفَةِ، (فَأَصَابَ النَّاسَ جُوعٌ)، (وَفِي رِوَايَةٍ: وَتَقَدَّمَ سَرَعَانُ النَّاسِ، فَأَصَابُوا مِنَ الْغَنَائِمِ)، وَأَصَبْنَا إِبِلّا وَغَنَمًا، (وَكَانَ النَّبِيُ ﷺ فِي أُخْرَيَاتِ النَّاسِ)، فَعَجِلُوا فَنَصَبُوا الْقُدُورَ، وَغَنَمًا، (وَكَانَ النَّبِيُ ﷺ فِي أُخْرَيَاتِ النَّاسِ)، فَعَجِلُوا فَنَصَبُوا الْقُدُورَ، فَنَدًّ مِنْهَا فَأَمَرَ بِالْقُدُورِ فَأَكْفِئَتْ، ثُمَّ قَسَمَ فَعَدَلَ عَشَرَةً مِنَ الْغَنَمِ بِبَعِيرٍ، فَنَدًّ مِنْهَا بَعِيرٍ، فَنَدًّ مِنْهَا بَعِيرٌ...



<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمٍ فِي رِوَايَةٍ: فَنُذَكِّي بِاللَّيطِ؟.

# كِتَابُ الْأَضَاهِي

## بَابٌ: مَنْ ذَبَحَ قَبْلُ الصَّلَاةِ أَعَادَ

٩٤٧ \_ عَنْ جُنْدَبٍ وَ اللَّهِ، قَالَ: صَلَّى النَّبِيُ ﷺ يَوْمَ النَّحْرِ، ثُمَّ خَطَبَ، (ثُمّ ذَبَحَ)، فَقَالَ: مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ فَلْيَذْبَحْ أُخْرَى مَكَانَهَا، وَمَنْ لَمْ يَذْبَحْ فَلْيَذْبَحْ بِاسْم اللهِ.

#### بَابُ سُنَّةِ الْأُضْحِيَّةِ

٩٤٨ عنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَاذِبٍ ﴿ قَالَ النَّبِيُ ﷺ : إِنَّ أَوَّلَ مَا نَبْدَأُ فِي يَوْمِنَا هَذَا أَنْ نُصَلِّي، ثُمَّ نَرْجِعَ فَنَنْحَرَ، فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدْ أَصَابَ سُنَتَنَا، وَمَنْ نَحَرَ قَبْلَ الصَّلَاةِ فَإِنَّمَا هُوَ لَحْمٌ قَدَّمَهُ لِأَهْلِهِ لَيْسَ مِنَ النَّسْكِ فِي سُنَّتَنَا، وَمَنْ نَحَرَ قَبْلَ الصَّلَاةِ فَإِنَّمَا هُو لَحْمٌ قَدَّمَهُ لِأَهْلِهِ لَيْسَ مِنَ النَّسْكِ فِي شَيْءٍ. فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَادِ \_ يُقَالُ لَهُ: أَبُو بُرْدَةَ بْنُ نِيَادٍ \_: يَا رَسُولَ اللهِ! فَشَيْءٍ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَادِ \_ يُقَالُ لَهُ: أَبُو بُرْدَةَ بْنُ نِيَادٍ \_: يَا رَسُولَ اللهِ! ذَبَحْتُ، وَعِنْدِي جَذَعَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُسِنَّةٍ! فَقَالَ: اجْعَلْهُ مَكَانَهُ، وَلَنْ تُوفِي \_ أَوْ: تَجْزِي \_ عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكُ (١)(٢).

#### بَابُ قِسْمَةِ الْإِمَامِ الْأَضَاحِيَّ بَيْنَ النَّاسِ عَهُ عَنْ عُثْرَةً مُن عَلَى الْمُرَدِّ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ

٩٤٩ - عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرِ الْجُهَنِيِّ عَلَيْهِ، قَالَ: قَسَمَ النَّبِيُّ ﷺ بَيْنَ

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمٍ فِي رِوَايَةٍ: ضَحٍّ بِهَا؛ فَإِنَّهَا خَيْرُ نَسِيكَةٍ. وَفِي رِوَايَةٍ: نَسِيكَتَيْك.

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِمٍ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ هَ فَيَقَدَّمَ بِنَا النَّبِيُ ﷺ يَوْمَ النَّحْرِ بِالْمَدِينَةِ، فَتَقَدَّمَ رِجَالٌ فَنَحَرُوا، وَظَنُّوا أَنَّ النَّبِيُ ﷺ قَدْ نَحَرَ، فَأَمَرَ النَّبِيُ ﷺ مَنْ كَانَ نَحَرَ قَبْلُهُ أَنْ يُعِيدَ بِنَحْرِ آنَجَرُوا حَتَّى يَنْحَرَ النَّبِيُ ﷺ.

أَصْحَابِهِ ضَحَايًا، فَصَارَتْ لِعُقْبَةَ جَذَعَةٌ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! صَارَتْ لِي جَذَعَةٌ! قَالَ: ضَحِّ بِهَا.

# بَابُ وَضْعِ الْقَدَمِ عَلَى صَفْحِ الذَّبِيحَةِ

• 90 - عَنْ أَنَسِ رَفِيْهِ، قَالَ: ضَحَّى النَّبِيُّ ﷺ بِكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ - وَفِي رِوَايَةٍ: أَقْرَنَيْنِ -، فَرَأَيْتُهُ وَاضِعًا قَدَمَهُ عَلَى صِفَاحِهِمَا، يُسَمِّي وَيُكَبِّرُ، فَذَبَحَهُمَا بِيَدِهِ (١).

# بَابٌ مَا يُؤْكَلُ مِنْ لُحُومِ الْأَضَاحِيِّ، وَمَا يُتَزَوَّدُ مِنْهَا

٩٥١ - عَنْ سَالِم، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ﷺ، قَالَ: قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: كُلُوا مِنَ الْأَضَاحِيِّ ثَلَاثًا. (وَكَانَ عَبْدُ اللهِ يَأْكُلُ بِالزَّيْتِ حِينَ يَنْفِرُ مِنْ مِنىً ؟ مِنْ أَجْلِ لُحُوم الْهَدْي).

• وَفِي حَدِيثِ سَلَمَةً وَاللَّهِ قَالَ: قَالَ النَّبِيُ ﷺ: مَنْ ضَحَّى مِنْكُمْ فَلَا يُصْبِحَنَّ بَعْدَ ثَالِثَةٍ وَبَقِيَ فِي بَيْتِهِ مِنْهُ شَيْءً. فَلَمَّا كَانَ الْعَامُ الْمُقْبِلُ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ ا نَفْعَلُ كَمَا فَعَلْنَا عَامَ الْمَاضِي؟ قَالَ: [كُلُوا، وَأَطْعِمُوا، وَالتَّاسِ جَهْدٌ، فَأَرَدْتُ أَنْ تُعِينُوا فِيهَا("). وَاذَّخِرُوا](")؛ فَإِنَّ ذَلِكَ الْعَامَ كَانَ بِالنَّاسِ جَهْدٌ، فَأَرَدْتُ أَنْ تُعِينُوا فِيهَا(").

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِم مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ ﴿ اَنَّ رَسُولَ اللهِ ﴿ أَمَرَ بِكَبْشِ أَقْرَنَ، يَطَأُ فِي سَوَادٍ، وَيَبُرُكُ فِي سَوَادٍ، فَأَتِيَ بِهِ لِيُضَحِّيَ بِهِ، فَقَالَ لَهَا: يَا حَائِشَةُ ا هَلُمِّي الْمُدْبَةَ. ثُمَّ قَالَ: قَالَ: اشْحَذِيهَا بِحَجَرٍ. فَفَعَلَتْ، ثُمَّ أَخَذَهَا، وَأَخَذَ الْكَبْشَ فَأَصْجَعَهُ، ثُمَّ ذَبَحَهُ، ثُمَّ قَالَ: بِاسْمِ اللهِ، اللَّهُمَّ تَقَبَّلُ مِنْ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ، وَمِنْ أُمَّةٍ مُحَمَّدٍ. ثُمَّ ضَحَّى بِهِ.

 <sup>(</sup>٢) أَمَّا مُسْلِمٌ فَرَوَى مَا بَيْنَ الْمَعْقُوفَيْنِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ ﴿ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ الل

<sup>(</sup>٣) وَلِمُسْلِمٍ مِنْ حَدِيثِ بُرَيْدَةَ عَلَيْهُ: نَهَيْتُكُمْ عَنْ لُحُومِ الْأَضَاحِيِّ فَوْقَ ثَلَاثٍ، فَأَمْسِكُوا مَا بَدَا لَكُمْ. =

وَفِي حَدِيثِ جَابِرٍ رَفِي اللهِ النَّبِيِّ وَاللهِ اللهِ ا

#### بَابُ الْعَتِيرَةِ

٩٥٢ \_ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ اللَّهِ مَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: لَا فَرَعَ، وَلَا عَتِيرَةً. قَالَ: وَالْفَرَعُ أَوَّلُ نِتَاجٍ كَانَ يُنْتَجُ لَهُمْ، كَانُوا يَذْبَحُونَهُ (لِطَوَاغِيْتِهِمْ، وَالْعَتِيرَةُ فِي رَجَبٍ).



وَفِي حَدِيثِ ثَوْبَانَ هَ قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ: أَصْلِحْ هَذَا اللَّحْمَ. قَالَ: فَأَصْلَحْتُهُ، فَلَمْ يَزَلْ يَأْكُلُ مِنْهُ حَتَّى بَلَغَ الْمَدِينَةَ.

# كِتَابُ الأَشْرِبَةِ

# بَابُ الْخَمْرِ فِي أَوَّلِ الْإِسْلَامِ \*

٩٥٣ ـ عَنْ عَلِيٍّ هَانَ النَّبِيُ عَلَيْ الْمَعْنَمِ يَوْمَ بَدْدٍ، وَكَانَ النَّبِيُ عَلَيْ أَعْطَانِي شَادِقًا مِنَ الْخُمُسِ، فَلَمَّا أَرَدْتُ الْمَعْنَمِ يَوْمَ بَدْدٍ، وَكَانَ النَّبِيُ عَلَيْ أَعْطَانِي شَادِقًا مِنَ الْخُمُسِ، فَلَمَّا أَرَدْتُ أَنْ أَبْتَنِي بِفَاطِمَةَ بِنْتِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ وَاعَدْتُ رَجُلًا صَوَّاعًا مِنْ بَنِي قَيْنُقَاعَ أَنْ أَبْتِنِي بِفَاطِمَةَ بِنْتِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ وَاعَدْتُ رَجُلًا صَوَّاعًا مِنْ بَنِي قَيْنُقَاعَ أَنْ يَرْتَحِلَ مَعِي فَنَأْتِي بِإِذْخِرٍ أَرَدْتُ أَنْ أَبِيعَهُ الصَّوَّاغِينَ، وَأَسْتَعِينَ بِهِ فِي وَلِيمَةِ عُرْسِي، فَبَيْنَا أَنَا أَجْمَعُ لِشَارِفَيَّ مَتَاعًا مِنَ الْأَقْتَابِ وَالْغَرَائِدِ وَلَيمةِ عُرْسِي، فَبَيْنَا أَنَا أَجْمَعُ لِشَارِفَيَّ مَتَاعًا مِنَ الْأَقْتَابِ وَالْغَرَائِدِ وَالْغِرَائِدِ وَالْحِبَالِ، وَشَارِفَايَ مُنَاخَتَانِ إِلَى جَنْبِ حُجْرَةِ رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَادِ، رَجَعْتُ وَالْحِبَالِ، وَشَارِفَايَ مُنَاخَتَانِ إِلَى جَنْبِ حُجْرَةِ رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَادِ، رَجَعْتُ وَالْحِبَالِ، وَشَارِفَايَ مُنَاخَتَانِ إِلَى جَنْبِ حُجْرَةِ رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَادِ، رَجَعْتُ عِينَ جَمَعْتُ، ـ وَفِي دِوَايَةٍ: وَحَمْزَةُ بنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ يَشُرَبُ فِي ذَلِكَ الْبَيْتِ مَعَهُ قَيْنَةً، فَقَالَتْ:

#### أَلَا يَا حَمْزَ لِلشُّرُفِ النُّواءِ

فَثَارَ إِلَيْهِمَا حَمْزَةُ بِالسَّيْفِ ـ، فَإِذَا شَارِفَايَ قَدِ اجْتُبَ أَسْنِمَتُهُمَا، وَبُقِرَتْ خَوَاصِرُهُمَا، وَأُخِذَ مِنْ أَكْبَادِهِمَا، فَلَمْ أَمْلِكُ عَيْنَيَّ حِينَ رَأَيْتُ وَبُقِرَتْ خَوَاصِرُهُمَا، فَقُلْتُ: مَنْ فَعَلَ هَذَا؟ فَقَالُوا: فَعَلَ حَمْزَةُ بْنُ فَلِكَ الْمَنْظَرَ مِنْهُمَا، فَقُلْتُ: مَنْ فَعَلَ هَذَا؟ فَقَالُوا: فَعَلَ حَمْزَةُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، وَهُوَ فِي هَذَا الْبَيْتِ فِي شَرْبٍ مِنَ الْأَنْصَارِ. فَانْطَلَقْتُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، وَهُو فِي هَذَا الْبَيْتِ فِي شَرْبٍ مِنَ الْأَنْصَارِ. فَانْطَلَقْتُ حَتَّى أَدْخُلَ عَلَى النَّبِيِّ عَيْقٍ، وَعِنْدَهُ زَيْدُ بْنُ حَارِثَةَ، فَعَرَفَ النَّبِيُ عَيْقٍ فِي حَتَّى أَدْخُلَ عَلَى النَّبِيُ عَيْقٍ فِي اللهِ عَلَى اللَّبِي عَيْقٍ فِي اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهَ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهَ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهَ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ الله

فَارْتَدَى، ثُمَّ انْطَلَقَ يَمْشِي، وَاتَّبَعْتُهُ أَنَا وَزَيْدُ بُنُ حَارِثَةً، حَتَّى جَاءَ الْبَيْتَ الَّذِي فِيهِ حَمْزَةُ، فَاسْتَأْذَنَ فَأَذِنُوا لَهُمْ، فَإِذَا هُمْ شَرْبٌ، فَطَفِقَ رَسُولُ اللهِ عَلَى يَلُومُ حَمْزَةَ فِيمَا فَعَلَ، فَإِذَا حَمْزَةُ قَدَّ ثَمِلَ مُحْمَرَّةً عَيْنَاهُ، وَسُولُ اللهِ عَلَى رَسُولِ اللهِ عَلَى مَعَدَ النَّظَرَ، فَنَظَرَ إِلَى رُكْبَتِهِ، ثُمَّ صَعَّدَ النَّظَرَ، فَنَظَرَ إِلَى رُكْبَتِهِ، ثُمَّ صَعَّدَ النَّظَرَ، فَنَظَرَ إِلَى وَجُهِهِ، ثُمَّ قَلَا حَمْزَةُ: هَلْ أَنْتُمْ إِلَّا عَبِيدٌ لِأَبِي؟ فَعَرَفَ رَسُولُ اللهِ عَلَى عَقِبَيْهِ الْقَهْقَرَى، وَخَرَجْنَا مَعَهُ. (وَفِي قَمِلَ، فَنَكُصَ رَسُولُ اللهِ عَلَى عَقِبَيْهِ الْقَهْقَرَى، وَخَرَجْنَا مَعَهُ. (وَفِي وَمَلَ، فَنَكُصَ رَسُولُ اللهِ عَلَى عَقِبَيْهِ الْقَهْقَرَى، وَخَرَجْنَا مَعَهُ. (وَفِي وَالَيْهِ: وَذَلِكَ قَبْلَ تَحْرِيم الْخَمْرِ).

#### بَابُ: الْخَمْرُ مِنَ الْعَسَلِ

الْيَمَنِ قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّا بِأَرْضٍ يُصْنَعُ فِيهَا شَرَابٌ مِنَ الْعَسَلِ، يُقَالُ لَهُ: الْبِتْعُ، وَشَرَابٌ مِنَ الشَّعِيرِ، يُقَالُ لَهُ: الْمِزْرُ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: كُلُّ مُسْكِمٍ حَرَامٌ (١).

• وَفِي حَدِيثِ عَائِشَةَ ﴿ قَالَتْ: سُئِلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنِ الْبِتْعِ، [وَهُو نَبِيذُ الْعَسَلِ، وَكَانَ أَهْلُ الْيَمَنِ يَشْرَبُونَهُ]، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: كُلُّ شَرَابٍ أَسْكَرَ فَهُو حَرَامٌ (٢).

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِم فِي رِوَايَةٍ: كُلُّ مَا أَسْكَرَ عَنِ الصَّلَاةِ فَهُوَ حَرَامٌ.

<sup>•</sup> وَفِي حَدِيثِ جَابِرِ هُ اللهُ : كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ. إِنَّ عَلَى اللهِ عَلَى عَهْدًا لِمَنْ يَشْرَبُ الْمُسْكِرَ أَنْ يَسْوَبُ الْمُسْكِرَ أَنْ يَسْقِيَهُ مِنْ طِيتَةِ الْخَبَالِ؟ قَالَ: عَرَقُ أَهْلِ النَّارِ. أَنْ: عُصَارَةُ أَهْلِ النَّارِ.

 <sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِمٍ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ ﷺ: كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ، وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ. وَفِي رِوَايَةٍ:
 وَكُلُّ خَمْرٍ حَرَامٌ.

• (وَفِي حَدِيثِ أَبِي الْجُوَيْرِيَةِ قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ وَ اللهُ عَنِ الْبَاذَقِ، فَمَا أَسْكَرَ فَهُوَ حَرَامٌ).

# بَابُ مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فِي الدُّنْيَا وَلَمْ يَتُّبَ\*

٩٥٥ \_ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ﴿ إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ عَلَى: مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فِي الدُّنْيَا ثُمَّ لَمْ يَتُبْ مِنْهَا حُرِمَهَا فِي الْآخِرَةِ.

# بَابٌ: نَزَلَ تَحْرِيمُ الْخَمْرِ وَهِيَ مِنَ الْبُسْرِ وَالتَّمْرِ

٩٥٦ عنْ أَنسِ وَهُا اللهِ عَالَ: كُنْتُ سَاقِيَ الْقَوْمِ فِي مَنْزِلِ أَبِي طَلْحَةَ، وَكَانَ خَمْرُهُمْ يَوْمَئِذِ الْفَضِيخَ، فَأَمَرَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ مُنَادِيًا يُنَادِي: اللهِ إِنَّ الْخَمْرَ قَدْ حُرِّمَتْ. قَالَ: فَقَالَ لِي أَبُو طَلْحَةَ: اخْرُجْ فَأَهْرِقْهَا. فَخَرَجْتُ فَهَرَقْتُهَا - وَفِي رِوَايَةٍ: قُمْ إِلَى هَذِهِ الْجِرَارِ فَاكْسِرْهَا. قَالَ أَنسٌ: فَخَرَجْتُ فَهَرَقْتُهَا - وَفِي رِوَايَةٍ: قُمْ إِلَى هَذِهِ الْجِرَارِ فَاكْسِرْهَا. قَالَ أَنسٌ: فَخُرَجْتُ فِي سِكَكِ فَقُمْتُ إِلَى مِهْرَاسٍ لَنَا، فَضَرَبْتُهَا بِأَسْفَلِهِ حَتَّى انْكَسَرَتْ -، فَجَرَتْ فِي سِكَكِ الْمُدِينَةِ، فَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ: قَدْ قُتِلَ قَوْمٌ وَهِيَ فِي بُطُونِهِمْ! فَأَنْزَلَ اللهُ: هَلْكُونِهِمْ! فَأَنْزَلَ اللهُ: ﴿ لَيْسَ عَلَ اللَّهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهَ عَلَى اللهُ اللهِ اللهُ الله

وَفِي رِوَايَةٍ: قَالَ: فَمَا سَأَلُوا عَنْهَا وَلَا رَاجَعُوهَا يَعْدَ خَبَرِ الرَّجُلِ.

وَفِي رِوَايَةٍ: حُرِّمَتْ عَلَيْنَا الْخَمْرُ حِينَ حُرِّمَتْ (وَمَا نَجِدُ خَمْرَ الْأَعْنَابِ إِلَّا قَلِيلًا)، وَعَامَّةُ خَمْرِنَا الْبُسْرُ وَالتَّمْرُ.

• (وَفِي حَدِيثِ جَابِرٍ صَّاعَة قَالَ: صَبَّحَ أُنَاسٌ غَدَاةَ أُحُدِ الْخَمْرَ، فَقُتِلُوا مِنْ يَوْمِهِمْ جَمِيعًا شُهَدًاءَ، وَذَلِكَ قَبْلَ تَحْرِيمِهَا).

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمٍ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ ﴿ قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ ﷺ: قِيلَ لِي: أَنْتَ مِنْهُمْ.

# بَابٌ مَا جَاءَ فِي أَنَّ الْخَمْرَ مَا خَامَرَ الْعَقْلَ مِنَ الشَّرَابِ

٩٥٧ - عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﴿ اللهِ عَلَى مِنْبَرِ رَسُولِ اللهِ عَلَى مِنْ خَمْسَةِ أَشْيَاءَ: رَسُولِ اللهِ ﷺ ، فَقَالَ: إِنَّهُ قَدْ نَزَلَ تَحْرِيمُ الْخَمْرِ، وَهِيَ مِنْ خَمْسَةِ أَشْيَاءَ: الْعِنَبِ، وَالتَّمْرِ، وَالْحِنْطَةِ، وَالشَّعِيرِ، وَالْعَسَلِ، وَالْخَمْرُ مَا خَامَرَ الْعَقْلَ.

بَابٌ مَنْ رَأَى أَنْ لَا يَخْلِطَ الْبُسْرَ وَالتَّمْرَ إِذَا كَانَ مُسْكِرًا

٩٥٨ - عَنْ جَابِرٍ رَهِ اللهُ مَالَ: نَهَى النَّبِيُ ﷺ عَنِ الزَّبِيبِ وَالتَّمْرِ، وَالرُّطَبِ(١).

• وَفِي حَدِيثِ أَبِي قَتَادَةَ رَهُمَ قَالَ: نَهَى النَّبِيُ ﷺ أَنْ يُجْمَعَ بَيْنَ التَّمْرِ وَالزَّهْوِ، وَلْيُنْبَذْ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى حِدَةٍ (٢).

#### بَابُ تَخْمِيرِ الْإِنَاءِ \*

٩٥٩ \_ عَنْ جَابِرٍ عَلَيْهِ، قَالَ: جَاءَ أَبُو حُمَيْدٍ \_ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ \_ مِنَ النَّبِيِّ عَلَيْهِ أَنْ وَلَوْ أَنْ مِنَ النَّبِيِّ عَلَيْهِ أَلَا خَمَّرْتَهُ، وَلَوْ أَنْ مَنْ النَّبِيُ عَلَيْهِ عُودًا؟.

# بَابُ الشُّرْبِ مِنْ قَدَحِ النَّبِيِّ ﷺ وَآنِيَتِهِ الشُّرْبِ مِنْ قَدَحِ النَّبِيِّ ﷺ امْرَأَةٌ مِنَ ٩٦٠ عنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ ﷺ امْرَأَةٌ مِنَ

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمٍ فِي رِوَايَةٍ: نَهَى أَنْ يُنْبَذَ التَّمْرُ وَالزَّبِيبُ جَمِيعًا، وَنَهَى أَنْ يُنْبَذَ الرُّطَبُ وَالْبُسْرُ جَمِيعًا، وَنَهَى أَنْ يُنْبَذَ الرُّطَبُ وَالْبُسْرُ جَمِيعًا.

 <sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِم مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ ﴿ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: مَنْ شَرِبَ النَّبِيذَ مِنْكُمْ فَلْيَشْرَبُهُ زَبِيبًا فَرْدًا، أَوْ تَمْرًا فَرْدًا، أَوْ بُسْرًا فَرْدًا.

وَفِي رِوَايَةٍ: قَالَ: نَهَانَا أَنْ نَخْلِظَ بُسْرًا بِتَمْرٍ، أَوْ زَبِيبًا بِبُسْرٍ.

الْعَرَبِ، فَأَمَرَ أَبَا أُسَيْدِ السَّاعِدِيَّ أَنْ يُرْسِلَ إِلَيْهَا، فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا، فَقَدِمَتْ، فَخَرَجَ النَّبِيُّ عَلَيْ حَتَّى جَاءَهَا، فَدَخَلَ عَلَيْهَا، فَنَزَلَتْ فِي أَجُمِ بَنِي سَاعِدَة، فَخَرَجَ النَّبِيُ عَلَيْ حَتَّى جَاءَهَا، فَدَخَلَ عَلَيْهَا، فَإِذَا امْرَأَةٌ مُنَكُسَةٌ رَأْسَهَا، فَلَمَّا كَلَّمَهَا النَّبِيُ عَلِيْ قَالَتْ: أَعُودُ بِاللهِ مِنْكَ! فَقَالَ: قَدْ أَعَدْتُكِ مِنِّي. فَقَالُوا لَهَا: أَتَدْرِينَ مَنْ هَذَا؟ قَالَتْ: لَا. قَالُوا: فَقَالَ: قَدْ أَعَدْتُكِ مِنِّي. فَقَالُوا لَهَا: أَتَدْرِينَ مَنْ هَذَا؟ قَالَتْ: كَنْتُ أَنَا أَشْقَى مِنْ ذَلِكَ. فَأَقْبَلَ هَذَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْ جَاءَ لِيَخْطُبَكِ. قَالَتْ: كُنْتُ أَنَا أَشْقَى مِنْ ذَلِكَ. فَأَقْبَلَ هَذَا رَسُولُ اللهِ عَلَى جَلَسَ فِي سَقِيفَةِ بَنِي سَاعِدَة، هُو وَأَصْحَابُهُ، ثُمَّ النَّبِيُ عَلَيْ يَوْمَثِذٍ حَتَّى جَلَسَ فِي سَقِيفَةِ بَنِي سَاعِدَة، هُو وَأَصْحَابُهُ، ثُمَّ النَّبِيُ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ ا

• (وَفِي حَدِيثِ أَبِي أُسَيْدٍ وَهَلْ تَهَبُ الْمَلِكَةُ نَفْسَهَا لِلسُّوقَةِ؟ قَالَ: فَأَهْوَى بِيَدِهِ هَبِي نَفْسَكِ لِي. قَالَ: فَأَهْوَى بِيَدِهِ يَضَعُ يَدَهُ عَلَيْهَا لِتَسْكُنَ، فَقَالَتْ: أَعُوذُ بِاللهِ مِنْكَ. فَقَالَ: قَدْ عُذْتِ بِمَعَاذٍ. يَضَعُ يَدَهُ عَلَيْهَا لِتَسْكُنَ، فَقَالَتْ: أَعُوذُ بِاللهِ مِنْكَ. فَقَالَ: قَدْ عُذْتِ بِمَعَاذٍ. ثُمَّ خَرَجَ عَلَيْنَا، فَقَالَ: يَا أَبَا أُسَيْدٍ، اكْسُهَا رَازِقِيَتَيْنِ، وَأَلْحِقْهَا بِأَهْلِهَا).

# بَابُ نَقِيعِ التَّمْرِ مَا لَمْ يُسْكِرْ

 <sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمٍ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ ﷺ قَالَ: كَانَ يُنْتَبَذُ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ فِي سِقَاءٍ، فَإِذَا لَمْ
 يَجِدُوا سِقَاءً نُبِذَ لَهُ فِي تَوْرٍ مِنْ حِجَارَةٍ.

# بَابُ الشُّرْبِ مِنْ فَم السِّقَاءِ

٩٦٢ \_ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ وَ اللهِ عَنِ اللهِ عَنِ اللهِ عَنِ اللهِ عَنِ اللهِ عَنِ الْحُنْدِيِّ وَاللهِ اللهِ عَنِ اللهِ عَنِي أَنْ تُكْسَرَ أَفْوَاهُهَا (١) فَيُشْرَبَ مِنْهَا.

# بَابُ الشُّرْبِ فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ والفِضَّةِ \*

٩٦٣ \_ عَنْ حُذَيْفَةَ رَهِ اللهُ اللهُ اللهُ يَقُولُ: لَا تَلْبَسُوا الْحَرِيرَ، وَلَا اللهُ يَبَاجَ، وَلَا تَشْرَبُوا فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، وَلَا تَأْكُلُوا فِي الْحَرِيرَ، وَلَا اللهُ الل

وَفِي رِوَايَةٍ: نَهَانَا النَّبِيُ ﷺ عَنْ لُبْسِ الْحَرِيرِ وَالدِّيبَاجِ، وَأَنْ نَجْلِسَ عَلَيْهِ.

٩٦٤ \_ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ ﴿ إِنَّا مِ النَّبِيِ النَّبِيِ النَّبِيِ اللَّهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى

# بَابُّ: الْأَيْمَنَ فَالْأَيْمَنَ فِي الشُّرْبِ

مَذِهِ، فَاسْتَسْقَى، فَحَلَّبْنَا لَهُ شَاةً لَنَا، ثُمَّ شُبْتُهُ مِنْ مَاءِ بِشُرِنَا هَذِهِ، فَأَعْطَيْتُهُ، وَأَبُو بَكْرٍ عَنْ يَسَارِهِ، وَعُمَرُ تُجَاهَهُ، وَأَعْرَابِيُّ عَنْ يَمِينِهِ، فَلَمَّا فَرَغَ قَالَ عُمَرُ: هَذَا أَبُو بَكْرٍ! فَأَعْطَى الْأَعْرَابِيَّ فَضْلَهُ، ثُمَّ قَالَ: فَرَغَ قَالَ عُمَرُ: هَذَا أَبُو بَكْرٍ! فَأَعْطَى الْأَعْرَابِيَّ فَضْلَهُ، ثُمَّ قَالَ:

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمٍ فِي رِوَايَةٍ: يُقْلَبَ رَأْسُهَا.

 <sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ الْبَرَاءِ عَلَيْهِ: نَهَانَا رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنِ الشَّرْبِ فِي الْفِضَّةِ؛ فَإِنَّهُ مَنْ شَرِبٌ فِيهَا فِي الْآخِرَةِ.
 شَوِبَ فِيهَا فِي الدُّنْيَا لَمْ يَشْرَبُ فِيهَا فِي الْآخِرَةِ.

<sup>(</sup>٣) وَلِمُسْلِمٍ فِي رِوَايَةٍ: يَأْكُلُ أَوْ...

<sup>(</sup>٤) وَلِمُسْلِم فِي رِوَايَةٍ: وَاللَّهَبِ.

الْأَيْمَنُونَ الْأَيْمَنُونَ<sup>(١)</sup>، (أَلَا فَيَمِّنُوا). قَالَ أَنَسٌ: فَهِيَ سُنَّةٌ، فَهِيَ سُنَّةٌ. ثَلَاثَ مَرَّاتٍ.

بَابُ: هَلْ يَسْتَأْذِنُ الرَّجُلُ مَنْ عَنْ يَمِينِهِ فِي الشُّرْبِ لِيُّعْطِيَ الْأَكْبَرَ؟

977 - عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ السَّاعِدِيِّ فَيَّ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ أُتِيَ بِشَرَابٍ فَشَرِبَ مِنْهُ، وَعَنْ يَمِينِهِ غُلَامٌ، وَعَنْ يَسَارِهِ الْأَشْيَاخُ، فَقَالَ لِلْغُلَامِ: أَتَأْذَنُ لِي أَنْ أُعْطِيَ هَوُلَاءِ؟ فَقَالَ الْغُلَامُ: لَا وَاللهِ يَا رَسُولَ اللهِ! لَا أُوثِنُ بِنَصِيبِي مِنْكَ أَحَدًا. قَالَ: فَتَلَّهُ رَسُولُ اللهِ عَلَى فِي يَدِهِ.

# بَابُ الشُّرْبِ بِنَفَسَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةٍ

الْإِنَاءِ (مَرَّتَيْنِ أَوْ) ثَلَاثًا، وَزَعَمَ أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ كَانَ يَتَنَفَّسُ ثَلَاثًا (٢٠).

#### بَابُ الشُّرْبِ قَائِمًا

٩٦٨ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَبَّاسٍ عَلَىٰ، قَالَ: سَقَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ مِنْ زَمْزَمَ، فَشَرِبَ وَهُوَ قَائِمٌ (٣).

(قَالَ عَاصِمٌ: فَحَلَفَ عِكْرِمة: مَا كَانَ يُوْمَئِذِ إِلَّا عَلَى بَعِيرٍ).

• (وَفِي حَدِيثِ النَّزَالِ بْنِ سَبْرَةَ، عَنْ عَلِيٍّ ضَفْظه: أَنَّهُ صَلَّى الظُّهْرَ، ثُمَّ قَعَدَ فِي حَوَائِجِ النَّاسِ فِي رَحَبَةِ الْكُوفَةِ، حَتَّى حَضَرَتْ صَلَاةُ الْعَصْرِ، ثُمَّ قَامَ أُتِيَ بِمَاءٍ فَشَرِبَ، وَغَسَلَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ \_ وَذَكَرَ رَأْسَهُ وَرِجْلَيْهِ \_، ثُمَّ قَامَ

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِم: الْأَيَّمَنُونَ.

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِمٍ: وَيَقُولُ: إِنَّهُ أَرْوَى، وَأَبْرَأُ، وَأَمْرَأُ.

<sup>(</sup>٣) وَلِمُسْلِمٍ فِي رِوَايَةٍ: وَاسْتَسْقَى وَهُوَ عِنْدَ الْبَيْتِ.

فَشَرِبَ فَضْلَهُ وَهُوَ قَائِمٌ، ثُمَّ قَالَ: إِنَّ نَاسًا يَكْرَهُونَ الشُّرْبَ قِيَامًا، وَإِنَّ النَّبِيِّ وَيَامًا، وَإِنَّ النَّبِيِّ وَيَامًا مَا صَنَعْتُ)(١).



<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمٍ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ وَهُذِهِ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: لَا يَشْرَبَنَّ أَحَدٌ مِنْكُمْ قَائِمًا، فَمَنْ نَسِيَ فَلْيَسْتَقِيْ.

<sup>•</sup> وَفِي حَدِيثِ أَنْسِ ظَهِمْ: أَنَّ النَّبِيَ ﷺ نَهَى أَنْ يَشْرَبَ الرَّجُلُ قَائِمًا. قَالَ فَتَادَةُ: فَقُلْنَا: فَالْأَكُلُ؟ فَقَالَ: ذَاكَ أَشَرُّ، أَوْ أَخْبَثُ.

## كِتَابُ الأَطْمِهَةِ

# بَابُ التَّسْمِيَةِ عَلَى الطُّعَامِ، وَالْأَكْلِ بِالْيَمِينِ

بَابُ لَغَقِ الْأَصَابِعِ وَمَصِّهَا قَبْلَ أَنْ تُمْسَحَ بِالْمِنْدِيلِ

٩٧٠ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ اللَّهِ النَّهِ النَّبِيِّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْحَدُكُمْ فَلَا يَمْسَحْ يَدَهُ حَتَّى يَلْعَقَهَا أَوْ يُلْعِقَهَا (٢).

# بَابُ مَنْ دُعِي إِلَى طَعَامٍ فَتَبِعَهُ آخَرُ\*

9۷۱ - عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ ﴿ اللهُ مَالَ: جَاءَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ يُكُنَى: أَبَا شُعَيْبٍ، فَقَالَ لِغُلَامٍ لَهُ قَصَّابٍ: اجْعَلْ لِي طَعَامًا يَكْفِي خَمْسَةً؛ فَإِنِّي أَبَا شُعَيْبٍ، فَقَالَ لِغُلَامٍ لَهُ قَصَّابٍ: اجْعَلْ لِي طَعَامًا يَكْفِي خَمْسَةً؛ فَإِنِّي أَبِي طَعَامًا يَكْفِي وَجْهِهِ الْجُوعَ. أُرِيدُ أَنْ أَدْعُو النَّبِيَ ﷺ خَامِسَ خَمْسَةٍ؛ فَإِنِّي قَدْ عَرَفْتُ فِي وَجْهِهِ الْجُوعَ.

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمٍ: مِنْ لَحُمٍ.

 <sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِمٌ مِنْ حَدِيتِ جَابِرٍ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْمَابِعِ وَالصَّحْفَةِ، وَقَالَ:
 إِنَّكُمْ لَا تَلْرُونَ فِي أَيْهِ الْبَرَكَةُ.

وَفِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ رَبِّينِ : وَلْيَسْلُتْ أَحَدُكُمُ الصَّحْفَةَ.

وَفِي حَدِيثِ كَعْبِ بْنِ مَالِكِ ﷺ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَأْكُلُ بِثَلَاثِ أَصَابِعَ، وَيَلْعَقُ
 يَدَهُ قَبْلَ أَنْ يَمْسَحَهَا.

فَدَعَاهُمْ، فَجَاءَ مَعَهُمْ رَجُلٌ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: إِنَّ هَذَا قَدْ تَبِعَنَا، فَإِنْ شِئْتَ أَنْ تَأْذَنَ لَهُ فَأَذَنْ لَهُ، وَإِنْ شِئْتَ أَنْ يَرْجِعَ رَجَعَ. فَقَالَ: لَا، بَلْ قَدْ أَذِنْتُ لَهُ.

# بَابٌ قَوْلِ اللهِ: ﴿ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةً ﴾

4٧٢ عن أبي هُرَيْرة فَهَد: أنَّ رَجُلا أَتَى النَّبِي عَنِي وَايَةٍ: فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ أَصَابَنِي الْجَهْدُ -، فَبَعَثَ إِلَى نِسَائِهِ، فَقُلْنَ: مَا مَعَنَا إِلَّا الْمَاءُ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَنِي: مَنْ يَضُمُ ، أَوْ: يُضِيفُ هَذَا؟ - وَفِي إِلَّا الْمَاءُ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ: مَنْ يَضُمُ ، أَوْ: يُضِيفُ هَذَا؟ - وَفِي رِوَايَةٍ: يَرْحَمُهُ اللهُ -. فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ (١): أَنَا. فَانْطَلَقَ بِهِ إِلَى امْرَأَتِهِ، فَقَالَ: (أَكْرِمِي ضَيْفَ رَسُولِ اللهِ عِنَى) (١). فَقَالَتْ: مَا عِنْدَنَا إِلّا قُوتُ صِبْيَانِي. فَقَالَ: هَيِّي طَعَامَكِ، وَأَصْبِحِي سِرَاجَكِ، وَنَوَّمِي صِبْيَانَكِ قُوتُ صِبْيَانَكِ أَزَلَ اللهُ عَنَا يَا لَكُلُومِ عَنْ فَعَالًا إِلَى رَسُولِ اللهِ عَنَا يَا لَكُلُومِ عَنْ فَعَالًا إِلَى رَسُولِ اللهِ عَنْ فَقَالَ: (ضَحِكَ) اللهُ اللَّيْلَة، فَجَعَلَا يُرِيَانِهِ أَنَّهُمَا يَأْكُلانِ، (فَبَاتَا طَعَامَةً اللهُ اللهِ اللهُ الله

#### بَابٌ: طَعَامُ الْوَاحِدِ يَكْفِي الْاثْنَيْنِ

٩٧٣ \_ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَلَيْهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: طَعَامُ الاَّنْنَيْنِ كَانِي الثَّلَاثَةِ كَانِي الْأَرْبَعَةِ (٣).

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمٍ فِي رِوَايَةٍ: يُقَالُ لَهُ: أَبُو طَلْحَةً.

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِمَ: هَلْ عِنْدَكِ شَيْءً؟.

 <sup>(</sup>٣) وَلِمُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ هَا: طَعَامُ الْوَاحِدِ يَكْفِي الْاثْنَيْنِ، وَطَعَامُ الْاثْنَيْنِ يَكْفِي الْأَرْبَعَةِ، وَطَعَامُ الْأَرْبَعَةِ يَكْفِي الثَّمَانِيَة.

# بَابٌ: الْمُؤْمِنُ يَأْكُلُ فِي مِعًى وَاحِدٍ

٩٧٤ - عَنْ نَافِعِ، قَالَ: (كَانَ ابْنُ عُمَرَ ﴿ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عُلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

وَفِي رِوَايَةٍ: (كَانَ أَبُو نَهِيكِ رَجُلًا أَكُولًا، فَقَالَ لَهُ ابْنُ عُمَرَ:) إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَالَ: إِنَّ الْكَافِرَ يَأْكُلُ فِي سَبْعَةِ أَمْعَاءٍ. (فَقَالَ: فَأَنَا أُومِنُ بِاللهِ وَرَسُولِهِ).

وَفِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ رَجُلًا كَانَ (يَأْكُلُ أَكْلًا) كَثِيرًا،
 فَأَسْلَمَ فَكَانَ (يَأْكُلُ أَكْلًا) قَلِيلًا، فَذُكِرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَ...(١).

# بَابٌ مَنْ نَاوَلَ أَوْ قَدَّمَ إِلَى صَاحِبِهِ عَلَى الْمَائِدَةِ شَيْئًا

900 - عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ رَهُهُ، قَالَ: إِنَّ خَيَّاطًا دَعَا رَسُولَ اللهِ ﷺ لِطَعَامٍ صَنَعَهُ. قَالَ أَنَسُ: فَذَهَبْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ إِلَى ذَلِكَ الطَّعَامِ، فَقَرَّبَ لِطَعَامٍ صَنَعَهُ. قَالَ أَنَسُ: فَذَهَبْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ إِلَى ذَلِكَ الطَّعَامِ، فَقَرَّبَ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ يَتَتَبَّعُ الدُّبَّاءَ مِنْ حَوْلِ عَلَى عَمَلِهِ). قَالَ أَنَسٌ: فَرَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَتَتَبَّعُ الدُّبَّاءَ مِنْ حَوْلِ عَلَى عَمَلِهِ). قَالَ أَنَسٌ: فَرَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَتَتَبَعُ الدُّبَّاءَ مِنْ حَوْلِ الطَّحْفَةِ (٢) - وَفِي رِوَايَةٍ: فَلَمَّا رَأَيْتُ ذَلِكَ جَعَلْتُ أَجْمَعُهُ بَيْنَ يَدَيْهِ (٣) - الطَّحْفَةِ (٢) - وَفِي رِوَايَةٍ: فَلَمَّا رَأَيْتُ ذَلِكَ جَعَلْتُ أَجْمَعُهُ بَيْنَ يَدَيْهِ (٣) - اللهِ اللهُ ال

<sup>(</sup>۱) أَمَّا مُسْلِمٌ فَرَوَاهُ بِلَفْظِ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ ضَافَهُ ضَيْفٌ وَهُوَ كَافِرٌ، فَأَمَرَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِشَاةٍ فَحُلِبَتْ، فَشَرِبَهُ، حَتَّى شَرِبَ حِلَابَ بِشَاةٍ فَحُلِبَتْ، فَشَرِبَهُ، حَتَّى شَرِبَ حِلَابَ سَبْعِ شِيَاهِ، ثُمَّ إِنَّهُ أَصْبَحَ فَأَسْلَمَ، فَأَمَرَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِشَاةٍ فَشَرِبَ حِلَابَهَا، ثُمَّ أَمَرَ بِأَخْرَى فَلَمْ يَسْتَتِمَّهَا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: الْمُؤْمِنُ يَشْرَبُ...

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِمِ فِي رِوَايَةٍ: وَيُعْجِبُهُ.

<sup>(</sup>٣) وَلِمُسْلِمٍ: وَلَا أَظْعَمُهُ.

فَلَمْ أَزَلْ أُحِبُّ الدُّبَّاءَ مِنْ يَوْمِئِذِ (١).

## بَابُ الْقِرَانِ فِي التَّمْرِ

التَّمْرَتَيْنِ جَمِيعًا، حَتَّى يَسْتَأْذِنَ أَصْحَابَهُ.

## بَابُ الرُّطَبِ بِالْقِثَّاءِ

الرُّطَبَ بِالْقِتَّاءِ. اللهِ بْنِ جَعْفَرٍ فَهَا، قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَأْكُلُ الرُّطَبَ بِالْقِتَّاءِ.

# بَابُ الْكَبَاثِ، وَهُوَ ثَمَرُ الْأَرَاكِ

٩٧٨ \_ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ فَهَا، قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ بِمَرِّ الظَّهْرَانِ نَجْنِي الْكَبَاثَ، فَقَالَ: عَلَيْكُمْ بِالْأَسْوَدِ مِنْهُ؛ (فَإِنَّهُ أَيْطَبُ). فَقِيلَ: أَكُنْتَ تَرْعَى الْغَنَمَ؟ قَالَ: نَعَمْ، وَهَلْ مِنْ نَبِيٍّ إِلَّا رَعَاهَا؟.

(وَفِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ ضَيْهُ: كُنْتُ أَرْعَاهَا عَلَى قَرَارِيطَ لِأَهْلِ مَكَّةً).

#### بَابُ الْأَزْنَب

٩٧٩ - عَنْ هِشَامِ بْنِ زَيْدِ بْنِ أَنْسِ بْنِ مَالَكِ، عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالَكِ، عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ هُلْهُ، قَالَ: أَنْفَجْنَا أَرْنَبًا بِمَرِّ الظَّهْرَانِ، فَسَعَى الْقَوْمُ فَلَغَبُوا، فَأَذَرَكْتُهَا فَأَخَذْتُهَا، فَأَتَيْتُ بِهَا أَبَا طَلْحَةَ، فَذَبَحَهَا، وَبَعَثَ بِهَا إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْ: بِوَرِكِهَا أَوْ فَخِذَيْهَا، فَقَبِلَهُ. (قُلْتُ: وَأَكَلَ مِنْهُ؟ قَالَ: وَأَكَلَ مِنْهُ؟ قَالَ: وَأَكَلَ مِنْهُ؟

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمٍ فِي رِوَايَةٍ: فَمَا صُنِعَ لِي طَعَامٌ بَعْدُ أَقْدِرُ عَلَى أَنْ يُصْنَعَ فِيهِ دُبَّاءٌ إِلَّا صُنِعَ.

## بَابُ لُحْمِ الدُّجَاجِ

• ٩٨ - عَنْ أَبِي مُوسَى رَفِيْهِ، قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَأْكُلُ دَجَاجًا.

#### بَابُ الضَّبّ

لَهُ: سَيْفُ اللهِ \_ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَى مَيْمُونَةَ \_ وَهِيَ لَهُ: سَيْفُ اللهِ \_ أَخْبَرَهُ: أَنَّهُ دَخَلَ مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَى مَيْمُونَةَ \_ وَهِيَ خَالَتُهُ وَخَالَةُ ابْنِ عَبَّاسٍ \_، فَوَجَدَ عِنْدَهَا ضَبًا مَحْنُوذًا، قَدِمَتْ بِهِ أَخْتُهَا خُفَيْدَةُ بِنْتُ الْحَارِثِ مِنْ نَجْدٍ، فَقَدَّمَتِ الضَّبَّ لِرَسُولِ اللهِ عَنِّ، وَكَانَ قَلَمَا عُفَيْدَةُ بِنْتُ الْحَارِثِ مِنْ نَجْدٍ، فَقَدَّمَتِ الضَّبَّ لِرَسُولِ اللهِ عَنِّ، وَكَانَ قَلَمَا يُقَدِّمُ يَدَهُ لِطَعَامٍ حَتَّى يُحَدَّثَ بِهِ وَيُسَمَّى لَهُ (١)، فَأَهْوَى رَسُولُ اللهِ عَنِي يَدَهُ إِلَى الضَّبِّ، فَقَالَتِ امْرَأَةٌ مِنَ النِّسْوَةِ الْحُضُورِ: أَخْبِرْنَ رَسُولُ اللهِ عَنِي يَدَهُ مَا لَيْ اللهِ عَنْ الضَّبِّ، فَقَالَتِ امْرَأَةٌ مِنَ النِّهِ فَوْمَى رَسُولُ اللهِ عَنِي يَدَهُ عَنِ الضَّبِّ، فَقَالَتِ امْرَأَةٌ مِنَ النِّهِ فَوْمَى رَسُولُ اللهِ عَنْ يَدُهُ عَنِ الضَّبِ الْمُعْتَى رَسُولُ اللهِ عَنْ يَدَهُ عَنِ الضَّبِ، فَقَالَ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ عَنْهُ مَنَ النِّهِ أَعْلَى الْمَالَةُ عَلَى الضَّبُ يَا رَسُولُ اللهِ عَنْ يَدَهُ عَنِ الضَّبِ، فَقَالَ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ عَنْهُ مَا أَوْلِيدِ عَنْهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَنْ الضَّبُ يَا رَسُولُ اللهِ عَنْ الضَّبُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَنْ الضَّبُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَنْ الضَّبُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ا

وَفِي رِوَايَةٍ: عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ قَالَ: أَهْدَتُ أُمُّ حُفَيْدٍ - خَالَةُ ابْنِ عَبَّاسٍ اللهِ عَبَّاسٍ - إِلَى النَّبِيُ ﷺ مِنَ الْأَقِطِ وَسَمْنًا وَأَضُبًا، فَأَكَلَ النَّبِيُ ﷺ مِنَ الْأَقِطِ وَالسَّمْنِ، وَتَرَكَ الضَّبَّ تَقَذُّرًا. قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: فَأُكِلَ عَلَى مَاثِدَةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ. رَسُولِ اللهِ ﷺ.

• وَفِي حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ عِنْهَا: الضَّبُّ لَسْتُ آكُلُهُ، وَلَا أُحَرِّمُهُ (٢).

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِم فِي رِوَايَةٍ: وَكَانَ لَا يَأْكُلُ شَيْئًا حَتَّى يَعْلَمَ مَا هُوَ.

 <sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِم: عَنْ يَزِيدَ بْنِ الْأَصَمِّ، قَالَ: دَعَانَا عَرُوسٌ بِالْمَدِينَةِ، فَقَرَّبَ إِلَيْنَا ثَلَاثَةَ عَشَرَ ضَبًا، فَآكِلٌ وَتَارِكُ، فَلَقِيتُ ابْنَ عَبَّاسٍ عَلَى مِنَ الْغَدِ فَأَخْبَرْتُهُ، فَأَكْثَرَ الْقَوْمُ حَوْلَهُ، =

وَفِي رِوَايَةٍ: فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: كُلُوا؛ فَإِنَّهُ حَلَالٌ، وَلَكِنَّهُ لَيْسَ مِنْ طَعَامِي.

#### بَابُ أَكُلِ الْجَرَادِ

٩٨٢ - عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى وَلَيْهَا، قَالَ: غَزَوْنَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ مَنْعَ غَزَوَاتٍ أَوْ سِتًا، كُنَّا نَأْكُلُ مَعَهُ الْجَرَادَ.

# بَابٌ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: ﴿ أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ ٱلْبَحْرِ ﴾

٩٨٣ ـ عَنْ جَابِرٍ هَيْهُ، قَالَ: بَعَثَنَا رَسُولُ اللهِ عَيْهُ ثَلَاثَمِائَةِ رَاكِبٍ أَمِيرُنَا أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ؛ نَرْصُدُ عِيرَ قُرَيْشٍ (١)، فَأَقَمْنَا بِالسَّاحِلِ نِصْفَ شَهْرٍ، فَأَصَابَنَا جُوعٌ شَدِيدٌ ـ وَفِي رِوَايَةٍ: فَأَمَرَ أَبُو عُبَيْدَةَ بِأَزْوَادِ الْجَيْشِ شَهْرٍ، فَأَصَابَنَا جُوعٌ شَدِيدٌ ـ وَفِي رِوَايَةٍ: فَأَمَرَ أَبُو عُبَيْدَةَ بِأَزْوَادِ الْجَيْشِ فَجُمِعَ، فَكَانَ مِزْوَدَ(يْ) تَمْرٍ، فَكَانَ يُقَوِّتُنَا كُلَّ يَوْمٍ قَلِيلًا قَلِيلًا، حَتَّى فَنِي فَخَي فَنِي فَلَمْ يَكُنْ يُصِيبُنَا إِلَّا تَمْرَةٌ تَمْرَةٌ. (قَال وَهْبُ بْنُ كَيْسَانَ: فَقُلْتُ: مَا تُغْنِي عَنْكُمْ تَمْرَةٌ؟ فَقَالَ:) لَقَدْ وَجَدْنَا فَقْدَهَا حِينَ فَنِيَتْ (٢) ـ، حَتَّى أَكُلْنَا عَنْكُمْ تَمْرَةٌ؟ فَقَالَ:) لَقَدْ وَجَدْنَا فَقْدَهَا حِينَ فَنِيتَ (٢) ـ، حَتَّى أَكُلْنَا الْبَحْرُ دَابَّةً يُقَالُ الْخَبَطِ، فَأَلْقَى لَنَا الْبَحْرُ دَابَّةً يُقَالُ الْخَبَطِ، فَأَلْقَى لَنَا الْبَحْرُ دَابَّةً يُقَالُ لَهُ مَنْ مَنْ رُوايَةٍ: فَإِذَا حُوتٌ مِثْلُ الظَّرِبِ (٣). وَفِي رِوَايَةٍ: لَهُ إِذَا حُوتٌ مِثْلُ الظَّرِبِ (٣). وَفِي رِوَايَةٍ:

حَتَّى قَالَ بَعْضُهُمْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: لَا آكُلُهُ، وَلَا أَنْهَى عَنْهُ، وَلَا أُحَرِّمُهُ. فَقَالَ ابْنُ
 عَبَّاسٍ: بِشْسَ مَا قُلْتُمْ! مَا بُعِثَ نَبِيُّ اللهِ ﷺ إِلَّا مُجِلًّا وَمُحَرِّمًا. ثُمَّ ذَكَرَ الْحَدِيثَ.

<sup>(</sup>۱) وَلِمُسْلِمٍ فِي رِوَايَةٍ: بَعَثَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بَعْثًا إِلَى أَرْضِ جُهَيْنَةَ... وَفِي رِوَايَةٍ: وَزَوَّدَنَا جِرَابًا مِنْ تَمْرٍ لَمْ يَجِدْ لَنَا غَيْرَهُ. وَفِي رِوَايَةٍ: وَشَكَا النَّاسُ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ الْجُوعَ، فَقَالَ: صَسَى اللهُ أَنْ يُطْعِمَكُمْ.

 <sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِم: عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، قَالَ: فَقُلْتُ: كَبْفَ كُنْتُمْ تَصْنَعُونَ بِهَا؟ قَالَ: نَمَصُّهَا كَمَا يَمَصُّ الْصَّبِيُّ، ثُمَّ نَشْرَبُ عَلَيْهَا مِنَ الْمَاءِ، فَتَكْفِينَا يَوْمَنَا إِلَى اللَّيْلِ، وَكُنَّا نَضْرِبُ بِعِصِيْنَا الْخَبَظَ، ثُمَّ نَبُلَّهُ بِالْمَاءِ فَنَأْكُلُهُ.
 الْخَبَظ، ثُمَّ نَبُلَّهُ بِالْمَاءِ فَنَأْكُلُهُ.

<sup>(</sup>٣) أَمَّا مُسْلِمٌ فَرَوَاهُ بِلَفْظِ: كَهَيْئَةِ الْكَثِيبِ الضَّخْمِ.

قَالَ أَبُو عُبَيْدَةَ: كُلُوا(١) \_، فَأَكَلْنَا مِنْهُ نِصْفَ شَهْرٍ(٢)، وَادَّهَنَّا مِنْ وَدَكِهِ، حَتَّى ثَابَتْ إِلَيْنَا أَجْسَامُنَا، فَأَخَذَ أَبُو عُبَيْدَةَ ضِلَعًا مِنْ أَضْلَاعِهِ فَنَصَبَهُ، فَعَمَدَ إِلَى أَطُولِ رَجُلٍ مَعَهُ \_ وَفِي رِوَايَةٍ: أَخَذَ رَجُلًا وَبَعِيرًا \_، فَمَرَّ تَحْتَهُ(٣). قَالَ جَابِرٌ: وَكَانَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ نَحَرَ ثَلَاثَ جَزَائِرَ، ثُمَّ إِنَّ أَبَا عُبَيْدَةَ نَهَاهُ. وَفِي رِوَايَةٍ: فَلَمَّا قَدِمْنَا الْمَدِينَةَ نَعَالًا ذَكُرْنَا ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ عَيْقٍ، فَقَالَ: كُلُوا؛ رِزْقًا أَخْرَجَهُ اللهُ، أَطْعِمُونَا إِنْ كَانَ مَعُمُهُمْ فَأَكَلُهُ.

# بَابُ ثُحُومِ الْخَيْلِ

٩٨٤ - عَنْ جَابِرٍ رَفِيهِ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ يَوْمَ خَيْبَرَ عَنْ لَحُومِ الْخُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ، وَرَخَّصَ فِي الْخَيْلِ(٤).

٩٨٥ - عَنْ أَسْمَاءَ عَنْ أَسْمَاءَ عَنْ أَسْمَاءَ عَنْ أَسْمَاءَ عَنْ أَلْتَا، قَالَتْ: نَحَرْنَا (وَفِي رِوَايَةٍ: وَنَحْنُ بِالْمَدِينَةِ)، فَأَكَلْنَاهُ.
 عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ (وَفِي رِوَايَةٍ: وَنَحْنُ بِالْمَدِينَةِ)، فَأَكَلْنَاهُ.

# بَابُ لُحُومِ الْحُمُرِ الْإِنْسِيَةِ

٩٨٦ - عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكِ رَهُمْ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ جَاءَهُ جَاءٍ، فَقَالَ: أُكِلَتِ الْحُمْرُ). ثُمَّ جَاءَهُ فَقَالَ: أُكِلَتِ الْحُمْرُ). ثُمَّ جَاءَهُ

 <sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمٍ فِي رِوَايَةٍ: قَالَ أَبُو عُبَيْدَةً: مَيْتَةٌ. ثُمَّ قَالَ: لَا، بَلْ نَحْنُ رُسُلُ رَسُولِ اللهِ ﷺ،
 وَفِي سَبِيلِ اللهِ، وَقَدِ اضْطُلِرِرْتُمْ؛ فَكُلُوا.

 <sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِمٍ فِي رِوَايَةٍ: فَأَقَمْنَا عَلَيْهِ شَهْرًا حَتَّى سَمِنَّا، وَلَقَدْ رَأَيْتُنَا نَعْتَرِفُ مِنْ وَقْبِ عَيْنِهِ بِالْقِلَالِ الدُّهْنَ، وَنَقْتَطِعُ مِنْهُ الْفِدَرَ كَالثَّوْرِ، أَوْ كَقَدْرِ الثَّوْرِ.

 <sup>(</sup>٣) وَلِمُسْلِم فِي رِوَايَةٍ: فَلَقَدْ أَخَذَ مِنَّا أَبُو عُبَيْدَةَ ثَلَاثَةَ عَشَرَ رَجُلًا فَأَقْعَدَهُمْ فِي وَقْبِ عَيْنِهِ،
 وَتَزَوَّدْنَا مِنْ لَحْمِهِ وَشَائِقَ.

<sup>(</sup>٤) وَلِمُسْلِمٍ فِي رِوَايَةٍ: أَكَلْنَا زَمَنَ خَيْبَرَ الْخَيْلَ وَحُمُرَ الْوَحْشِ.

جَاءٍ، فَقَالَ: أُفْنِيَتِ الْحُمُرُ. فَأَمَرَ مُنَادِيًا فَنَادَى فِي النَّاسِ: إِنَّ اللهَ وَرَسُولَهُ يَنْهَيَانِكُمْ عَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ؛ فَإِنَّهَا رِجْسٌ<sup>(۱)</sup>. فَأَكْفِثَتِ الْقُدُورُ وَإِنَّهَا لَتَفُورُ بِاللَّحْم.

- وَفِي حَدِيثِ سَلَمَةَ بُنِ الْأَكْوَعِ وَ اللهِ اللهِ عَلَيْهُ: فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ: أَهْرِيقُهَا وَنَغْسِلُهَا؟ قَالَ: أَهْرِقُهَا وَنَغْسِلُهَا؟ قَالَ: أَوْ ذَاك.
- وَفِي حَدِيثِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى ﴿ اللهِ اللهِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهَ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال
- وَفِي حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ قَالَ: لَا أَدْرِي: أَنَهَى عَنْهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ كَانَ حَمُولَةَ النَّاسِ؛ فَكَرِهَ أَنْ تَذْهَبَ حَمُولَتُهُمْ، أَوْ حَرَّمَهُ فِي يَوْم خَيْبَرَ؟ لَحْمَ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ.
- (وَفِي حَدِيثِ عَمْرِهِ بْنِ دِيْنَارٍ قَالَ: قُلْتُ لِجَابِرِ بْنِ زَيْدٍ: يَزْعُمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيُّ نَهَى عَنْ حُمْرِ الْأَهْلِيَّةِ؟ فَقَالَ: قَدْ كَانَ يَقُولُ ذَاكَ الْبَحْرُ ابْنُ الْحَكَمُ بْنُ عَمْرٍهِ الْغِفَارِيُّ صَلَيْهِ عِنْدَنَا بِالْبَصْرَةِ، وَلَكِنْ أَبَى ذَاكَ الْبَحْرُ ابْنُ عَبَّسُ وَقَرَأً: ﴿قُلُ لَا آجِدُ فِي مَآ أُوحِيَ إِلَىٰ مُحَرَّمًا﴾).

# بَابُ أَكْلِ كُلَ ذِي نَابٍ مِنَ السّبَاعِ

٩٨٧ - عَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيِّ رَهِ اللَّهِ عَنْ أَكْلِ عَنْ أَكْلِ كُلُّ ذِي نَابٍ مِنَ السَّبُع (٢).

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِم: مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ.

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِمٍ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﷺ: وَعَنْ كُلِّ ذِي مِخْلَبٍ مِنَ الطَّيْرِ.

### بَابٌ: مَا عَابَ النَّبِيُّ ﷺ طَعَامًا

٩٨٨ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَ اللَّهِ مَا عَابَ النَّبِيُّ ﷺ طَعَامًا قَطُّ، إِنِ اشْتَهَاهُ أَكَلُهُ، وَإِنْ كَرِهَهُ تَرَكَهُ.



# كِتَابُ اللَّبَاسِ وَالزَّينَةِ

# بَابُ التَّجَمُّلِ لِلْوُفُودِ

949 - عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﴿ اللّٰهِ عَلَى رَجُلٍ تُبَاعُ - وَفِي رِوَايَةٍ: عِنْدَ مِنْ إِسْتَبْرَقٍ. وَفِي رِوَايَةٍ: سِيَرَاءَ - عَلَى رَجُلٍ تُبَاعُ - وَفِي رِوَايَةٍ: عِنْدَ بَابِ الْمَسْجِدِ -، فَقَالَ لِلنّبِيِّ ﷺ: ابْتَعْ هَذِهِ الْحُلَّةَ ؛ تَلْبَسْهَا يَوْمَ الْجُمُعَةِ بَابِ الْمَسْجِدِ -، فَقَالَ لِلنّبِيِّ ﷺ فَذِهِ الْحُلّة ؛ تَلْبَسْهَا يَوْمَ الْجُمُعَةِ - وَفِي رِوَايَةٍ: لِلْعِيدِ -، وَإِذَا جَاءَكَ الْوَفْدُ. فَقَالَ: إِنَّمَا يَلْبَسُ هَذَا مَنْ لَا خَلَاقَ لَهُ فِي الْآخِرَةِ. فَأَتِي رَسُولُ اللهِ ﷺ مِنْهَا بِحُلَلٍ، فَأَرْسَلَ إِلَى عُمَرَ مِنْهَا بِحُلَلٍ، فَقَالَ عُمَرُ: كَيْفَ أَلْبَسُهَا وَقَدْ قُلْتَ فِيهَا مَا قُلْتَ؟ عُمَرَ مِنْهَا بِحُلّةٍ، فَقَالَ عُمَرُ: كَيْفَ أَلْبَسُهَا وَقَدْ قُلْتَ فِيهَا مَا قُلْتَ؟ قَالَ: إِنِّي لَمْ أَكْسُكَهَا لِتَلْبَسَهَا، تَبِيعُهَا (أَوْ تَكُسُوهَا) \_ وَفِي رِوَايَةٍ: أَوْ قَصِيبُ بِهَا حَاجَتَكَ \_. فَأَرْسَلَ بِهَا عُمَرُ إِلَى أَخٍ لَهُ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ قَبْلَ أَنْ يُسْلِمَ (').

<sup>(</sup>۱) وَلِمُسْلِم فِي رِوَايَةٍ: وَبَعَثَ إِلَى أُسَامَةً بْنِ زَيْدٍ بِحُلَّةٍ، فَرَاحَ فِي حُلَّتِهِ، فَنَظَرَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللهِ! وَسُولُ اللهِ! وَسُولُ اللهِ! وَسُولُ اللهِ! مَا تَنْظُرُ إِلَيَّ؟ فَأَنْتَ بَعَثْتُ إِلَيْ بَعَثْتُ إِلَيْكَ لِتَلْبَسَهَا، وَلَكِنِّي بَعَثْتُ بِعَالَ إِنِّي لَمْ أَبْعَثْ إِلَيْكَ لِتَلْبَسَهَا، وَلَكِنِّي بَعَثْتُ بِعَالَ إِنِّي لَمْ أَبْعَثْ إِلَيْكَ لِتَلْبَسَهَا، وَلَكِنِّي بَعَثْتُ بِعَالَ إِلَيْ لَمْ أَبْعَثْ إِلَيْكَ لِتَلْبَسَهَا، وَلَكِنِّي بَعَثْتُ بِعَالَ إِنِّي لَمْ أَبْعَثْ إِلَيْكَ لِتَسْقَقَهَا خُمُرًا بَيْنَ نِسَائِكَ.

<sup>•</sup> وَفِي حَدِيثِ جَابِرِ هَ قَالَ: لَبِسَ النَّبِيُ عَلَىٰ يَوْمًا قَبَاءً مِنْ دِيبَاجٍ أُهْدِيَ لَهُ، ثُمَّ أُوشَكَ أَنْ نَزَعَهُ فَأَرْسَلَ بِهِ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، فَقِيلَ لَهُ: قَدْ أَوْشَكَ مَا نَزَعْتُهُ يَا رَسُولَ اللهِ؟ فَقَالَ: نَوَالَذِي مَنْهُ جِبْرِيلُ. فَجَاءَهُ عُمَرُ يَبْكِي، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! كَرِهْتَ أَمْرًا وَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! كَرِهْتَ أَمْرًا وَأَعْظَيْتَنِيهِ! فَمَا لِي؟ قَالَ: إِنِّي لَمْ أُعْطِكَهُ لِتَلْبَسَهُ، إِنَّمَا أَعْطَيْتُكُهُ تَبِيعُهُ. فَبَاعَهُ بِأَلْفَيْ وَزَهْم.

وَفِي رِوَايَةٍ: فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَكْرَهُ الْعَلَمَ فِي الثَّوْبِ لِهَذَا الْحَدِيثِ(١).

# بَابُ لُبْسِ الْحَرِيرِ وَافْتِرَاشِهِ لِلرِّجَالِ، وَقَدْرِ مَا يَجُوزُ مِنْهُ

٩٩٠ عن ابْنِ الزُّبَيْرِ ﴿ إِنَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَمْرَ عَلَيْهُ الْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللللِّهُ اللَّهُ الللللللللللللللللللللللللللللللللْ

الله عن أبِي عُشْمَانَ، قَالَ: كَتَبَ إِلَيْنَا عُمَرُ وَ وَنَحْنُ بِأَذْرَبِيجَانَ: أَنَّ النَّبِيَ عَشْمَانَ، قَالَ: كَتَبَ إِلَيْنَا عُمَرُ وَهُ وَنَحْنُ بِأَذْرَبِيجَانَ: أَنَّ النَّبِيَ عَشْ نَهَى عَنْ لُبْسِ الْحَرِيرِ إِلَّا هَكَذَا، وَصَفَّ لَنَا النَّبِيُ عَلَيْهُ إِصْبَعَيْهِ. وَرَفَعَ زُهَيْرٌ الْوُسْطَى وَالسَّبَّابَةَ (1)(٥).

(٢) وَلِمُسْلِمِ: أَلَا لَا تُلْبِسُوا نِسَاءَكُمُ الْحَرِيرَ؛ فَإِنِّي...

(٣) وَلِمُسْلِمَ: لَا تَلْبَسُوا الْحَرِيرَ؛ فَإِنَّهُ...

(٥) وَلِمُسْلِمٍ مِنْ حَدِيثِ سُوَيْدِ بْنِ غَفَلَةَ: أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ الْبَعَابِيَةِ، فَقَالَ: =

<sup>(</sup>١) أمَّا مُسْلِمٌ فَرَوَاهَا مِنْ حَلِيثِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَطَاءٍ مَوْلَى أَسْمَاءً بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ -، قَالَ: أَرْسَلَتْنِي أَسْمَاءُ إِلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، فَقَالَتْ: بَلَغَنِي أَنَّكَ تُحَرِّمُ أَشْيَاءَ ثَلَاثَةً: الْعَلَمَ فِي النَّوْبِ، وَمِيشَرَةَ الْأَرْجُوانِ، وَصَوْمَ رَجَبٍ كُلِّهِ؟ فَقَالَ لِي عَبْدُ اللهِ: أَمَّا مَا ذَكَرْتَ مِنْ الْعَلَمِ فِي النَّوْبِ؛ فَإِنِي سَمِعْتُ رَجَبٍ؛ فَكَيْفَ بِمَنْ يَصُومُ الْأَبَدَ؟ وَأَمَّا مَا ذَكَرْتَ مِنَ الْعَلَمِ فِي النَّوْبِ؛ فَإِنِي سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ: إِنَّمَا يَلْبَسُ الْحَرِيرَ مَنْ لَا خَلَقَ لَمُ عَمْرَ بْنَ الْخَطَّابِ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ: إِنَّمَا يَلْبَسُ الْحَرِيرَ مَنْ لَا خَلَقَ لَكُ عَمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يَقُولُ: اللهِ عَلَيْ وَمِيثَرَةُ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلْمَ مِنْهُ وَعَبْرِتُهَا، فَقَالَتْ: هَذِهِ جُبَّةُ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ لَهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْ لَهُ وَلَا اللهِ عَلَيْ لَهُ وَلَى اللهِ عَلَيْ لَهُ وَيَعْتُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الله

 <sup>(</sup>٤) وَلِمُسْلِم فِي رِوَايَةٍ: يَا عُتْبَةُ بْنَ فَرْقَدٍ! إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ كَدِّكَ وَلَا مِنْ كَدِّ أَبِيكَ وَلَا مِنْ كَدِّ أُمِّكَ، فَأَشْبِعِ الْمُسْلِمِينَ فِي رِحَالِهِمْ مِمَّا تَشْبَعُ مِنْهُ فِي رَحْلِكَ، وَإِيَّاكُمْ وَالتَّنَعُمَ، وَزِيَّ أُمِّكِ، فَإِيَّاكُمْ وَالتَّنَعُمَ، وَزِيَّ أُمْلِ الشَّرْكِ، وَلَبُوسَ الْحَرِيرِ.

# بَابُ الْقَبَاءِ وَفَرُّوجٍ حَرِيرٍ

٩٩٢ - عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ وَ اللهِ قَالَ: أُهْدِيَ لِرَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ فَرُّوجُ حَرِيرٍ، فَلَبِسَهُ، ثُمَّ صَلَّى فِيهِ، ثُمَّ انْصَرَفَ فَنَزَعَهُ نَزْعًا شَدِيدًا كَالْكَارِهِ لَهُ، ثُمَّ قَالَ: لَا يَنْبَغِي هَذَا لِلْمُتَّقِينَ.

#### بَابُ الْحَرِيرِ فِي الْحَرْبِ

وَالزُّبَيْرِ ﷺ فِي قَمِيصٍ مِنْ حَرِيرٍ<sup>(۱)</sup> مِنْ حِكَّةٍ كَانَتْ بِهِمَا.

وَفِي رِوَايَةٍ: شَكَوَا إِلَى النَّبِيِّ ﷺ الْقَمْلَ، فَأَرْخَصَ لَهُمَا فِي الْحَرِيرِ، (فَرَأَيْتُهُ عَلَيْهِمَا) فِي غَزَاةٍ.

#### بَابُ الْحَرِيرِ لِلنَّسَاءِ

٩٩٤ - عَنْ عَلِيٌ رَهِ إِنَّهُ، قَالَ: أَهْدَى إِلَيَّ النَّبِيُ ﷺ حُلَّةَ سِيَرَاءَ (٢)،
 فَلَبِسْتُهَا، فَرَأَيْتُ الْغَضَبَ فِي وَجْهِهِ (٣)، فَشَقَقْتُهَا بَيْنَ نِسَائِي.

# بَابُ النَّهِي عَنِ التَّزَعْفُرِ لِلرِّجَالِ

٩٩٥ \_ عَنْ أَنْسٍ رَهِ اللَّهِ عَالَ: نَهَى النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يَتَزَعْفَوَ الرَّجُلُ.

<sup>=</sup> نَهَى نَبِيُّ اللهِ ﷺ عَنْ لُبْسِ الْحَرِيرِ إِلَّا مَوْضِعَ إِصْبَعَيْنِ أَوْ ثَلَاثٍ أَوْ أَرْبَعٍ.

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمٍ: فِي السَّفَرِ.

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِمَ فِي رِوَايَةٍ: أَنَّ أَكَيْدِرَ دُومَةَ أَهْدَى إِلَى النَّبِيِّ ﷺ ثَوْبَ حَرِيرٍ، فَأَعْظَاهُ عَلِيًّا.

<sup>(</sup>٣) وَلِمُسْلِم فِي رِوَايَةٍ: فَقَالَ: إِنِّي لَمْ أَبْعَثْ بِهَا إِلَيْكَ لِتَلْبَسَهَا، إِنَّمَا بَعَثْتُ بِهَا إِلَيْكَ لِتَلْبَسَهَا، إِنَّمَا بَعَثْتُ بِهَا إِلَيْكَ لِتَلْبَسَهَا، إِنَّمَا بَعَثْتُ بِهَا إِلَيْكَ لِتَلْبَسَهَا اللَّمَا بَعْثُ بِهَا إِلَيْكَ لِتَلْبَسَهَا اللَّمَا بَعْثُتُ بِهَا إِلَيْكَ لِمُسْتِعِينَ النَّمَا بَعْثُتُ بِهَا إِلَيْكَ لِتَلْبَسَهَا اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلِي الللللِّهُ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللِهُ اللِهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّ

#### بَابُ مَنْ لَمْ يَرُدَّ الطِّيبَ

٩٩٦ - (عَنْ أَنْسِ وَ إِنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهُ كَانَ لَا يَرُدُ الطِّيبَ)(١).

#### بَابُ الْخِضَابِ

99٧ \_ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيه، قَالَ: قَالَ النَّبِيُ ﷺ: إِنَّ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى لَا يَصْبُغُونَ فَخَالِفُوهُمْ.

وَفِي حَدِيثِ أَنسٍ هَالَ: (قَدِمَ النّبِيُ ﷺ وَلَيْسَ فِي أَصْحَابِهِ أَشْمَطُ غَيْرَ) أَبِي بَكْرٍ، فَغَلَفَهَا بِالْحِنَّاءِ وَالْكَتَمِ. (وَفِي رِوَايَةٍ: حَتَّى قَنَأَ لَوْنُهَا) (٢).

#### بَابُ الْحِبَرَةِ

٩٩٨ - عَنْ قَتَادةَ، عَنْ أَنسٍ هَاهُ، قَالَ: قُلْتُ لَهُ: أَيُّ الثِّيَابِ كَانَ أَحَبَّ إِلَى النَّبِيِّ عَلِيْهُ (أَنْ يَلْبَسَهَا)؟ قَالَ: الْحِبَرَةُ.

#### بَابُ الْأَكْسِيَةِ

999 - عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، قَالَ: أَخْرَجَتْ إِلَيْنَا عَائِشَةُ رَجَّنَ كِسَاءً - وَفِي رِوَايَةٍ (مُعَلَّقَةٍ): مِمَّا يُصْنَعُ بِالْيَمَنِ -، وَفِي رِوَايَةٍ (مُعَلَّقَةٍ): مِمَّا يُصْنَعُ بِالْيَمَنِ -، وَفَي رِوَايَةٍ (مُعَلَّقَةٍ): مِمَّا يُصْنَعُ بِالْيَمَنِ -، وَفَي مَذَيْنِ.

<sup>(</sup>١) أَمَّا مُسْلِمٌ فَرَوَى مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: مَنْ عُرِضَ عَلَيْهِ رَيْحَانٌ فَلَا يَرُدَّهُ؛ فَإِنَّهُ خَفِيفُ الْمَحْمِلِ، طَيَّبُ الرَّبِحِ.

 <sup>(</sup>٢) أَمَّا مُسْلِمٌ فَرَوَاهُ بِلَفْظِ: قَدْ خَضَبَ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ ﴿ بِالْحِنَّاءِ وَالْكَتَمِ. وَفِي رِوَايَةٍ:
 وَاخْتَضَبَ عُمَرُ بِالْحِنَّاءِ بَحْتًا.

# بَابُ الْأَنْمَاطِ وَنَحْوِهَا لِلنِّسَاءِ

النَّبِيُّ عَلَىٰ اللَّهُ الْمُاطُ؟ قَالَ النَّبِيُّ عَلَىٰ الْكُمْ مِنْ الْكُمْ مِنْ الْمُاطِ؟ قَالَ النَّبِيُّ عَلَىٰ الْكُمْ الْأَنْمَاطُ. وَاللَّهُ اللَّانَمَاطُ؟ قَالَ : أَمَا إِنَّهُ سَيَكُونُ لَكُمُ الْأَنْمَاطُ. فَأَنَا الْأَنْمَاطُ؟ فَأَنَا الْقُولُ اللَّمْ يَقُلِ فَأَنَا أَقُولُ لَهَا - يَعْنِي: امْرَأَتَهُ -: أَخِرِي عَنِي أَنْمَاطَكِ! فَتَقُولُ: أَلَمْ يَقُلِ النَّبِيُ عَلَى أَنْمَاطَكِ! فَتَقُولُ: أَلَمْ يَقُلِ النَّبِيُ عَلَىٰ الْأَنْمَاطُ؟ فَأَدَعُهَا.

## بَابُ فِرَاشِ النَّبِيِّ ﷺ

الله عَنْ عَائِشَةَ هَا الله عَالَث: كَانَ فِرَاشُ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ مِنْ مِنْ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ مَنْ لِيفٍ.

#### بَابُ الِاحْتِبَاءِ فِي ثَوْبِ وَاحِدٍ

الله عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ ﴿ مَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ عَلَى عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ ﴿ مَالَةُ مَالًا: أَنْ يَجْعَلَ ثَوْبَهُ عَلَى عَنْ لِبْسَتَيْنِ، [وَاللَّبْسَةُ الْأُخْرَى: احْتِبَاؤُهُ أَحَدِ عَاتِقَيْهِ، فَيَبْدُو أَحَدُ شِقَيْهِ لَيْسَ عَلَيْهِ ثَوْبٌ، وَاللَّبْسَةُ الْأُخْرَى: احْتِبَاؤُهُ بِثَوْبِهِ وَهُوَ جَالِسٌ لَيْسَ عَلَى فَرْجِهِ مِنْهُ شَيْءً (٣).

### بَابُ الْاسْتِلْقَاءِ فِي الْمَسْجِدِ، وَمَدَّ الرِّجْلِ

الله عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ زَيْدٍ ظَلْهَ: أَنَّهُ رَأَى رَسُولَ اللهِ عَلَى مُسْتَلْقِيًا فِي الْمُسْجِدِ، وَاضِعًا إِحْدَى رِجْلَيْهِ عَلَى الْأُخْرَى.

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمٍ فِي رِوَايَةٍ: لَمَّا تَزَوَّجْتُ...

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِمُ فِي رِوَايَةٍ: كَانَ وِسَادَةُ رَسُولِ اللهِ ﷺ الَّتِي يَتَّكِئُ عَلَيْهَا.

 <sup>(</sup>٣) أَمًّا مُسْلِمٌ فَرَوَى مَا بَيْنَ الْمَعْفُوفَيْنِ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ وَهُ يَنْحُوهِ، وَفِيهِ: وَنَهَى أَنْ يَرْفَعَ الرَّجُلُ إِحْدَى رِجْلَيْهِ عَلَى الْأُخْرَى وَهُوَ مُسْتَلْقٍ عَلَى ظَهْرِهِ.

#### بَابُ مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ مِنَ الْخُيلاءِ

١٠٠٤ - عَـنْ أَبِـي هُـرَيْـرَةَ صَلَيْهِ (١): أَنَّ رَسُـولَ اللهِ ﷺ قَـالَ: لَا يَنْظُرُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَى مَنْ جَرَّ إِزَارَهُ بَطَرًا.

(وَفِي رِوَايَةٍ: مَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ مِنَ الْإِزَارِ فَفِي النَّارِ).

• وَفِي حَدِيثِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ﴿ مَنْ جَرَّ فَوْبَهُ خُيلَاءَ لَمْ يَنْظُرِ اللهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. (فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ وَ اللهِ اللهِ إِنَّا أَحَدَ شِقَيْ ثَوْبِي يَسْتَرْخِي إِلَّا أَنْ أَتَعَاهَدَ ذَلِكَ مِنْهُ! فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: إِنَّكَ لَسْتَ تَصْنَعُ ذَلِكَ خُيلًاءً).

١٠٠٥ ـ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ صَلَّىهُ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: بَيْنَمَا رَجُلُّ يَمْشِي فِي حُلَّةٍ تُعْجِبُهُ نَفْسُهُ، (مُرَجِّلٌ جُمَّتَهُ)، إِذْ خَسَفَ اللهُ بِهِ، فَهُوَ يَتَجَلْجَلُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ.

• (وَفِي حَدِيثِ ابنِ عُمَرَ عَلَىٰ : بَيْنَمَا رَجُلٌ يَجُرُّ إِزَارَهُ مِنَ الْخُيلَاءِ خُسِفَ بهِ...).

### بَابٌ؛ لَا تَدْخُلُ الْمَلَائِكَةُ بَيْتًا فِيهِ صُورَةً

النَّبِيَّ ﷺ جِبْرِيلُ فَرَاثَ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فَأَلَ: وَعَدَ النَّبِيِّ ﷺ جِبْرِيلُ فَرَاثَ عَلَيْهِ، خَتَّى اشْتَدَّ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فَخَرَجَ النَّبِيُ ﷺ فَلَقِيَهُ، فَشَكَا إِلَيْهِ مَا وَجَدَ، فَقَالَ لَهُ: إِنَّا لَا نَدْخُلُ بَيْتًا فِيهِ صُورَةٌ وَلَا كَلْبُ(٢).

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمِ: وَرَأَى رَجُلًا يَجُرُّ إِزَارَهُ، فَجَعَلَ يَضْرِبُ الْأَرْضَ بِرِجْلِهِ، وَهُوَ أَمِيرٌ عَلَى الْبَحْرَيْنِ، وَهُوَ يَقُولُ: جَاءَ الْأَمِيرُ، جَاءَ الْأَمِيرُ.

وَفِي رِوَايَةٍ: كَانَ أَبُو هُرَيْرَةَ يُسْتَخْلَفُ عَلَى الْمَدِينَةِ.

<sup>(</sup>٢) أَمَّا مُسْلِمٌ فَرَوَى مِنْ حَدِيثِ مَيْمُونَةَ ﴿ إِنَّا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَصْبَحَ يَوْمًا وَاجِمًا، فَقَالَتْ =

#### بَابُ التَّصَاوِيرِ

١٠٠٧ - عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ رَبِّهُ، عَنْ أَبِي طَلْحَةَ وَلِهُ مَالُذِ كُلُ بَيْتًا فِيهِ طَلْحَةَ وَلِهُ مَالُذَ إِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَا تَدْخُلُ بَيْتًا فِيهِ الشَّورَةُ - وَفِي رِوَايَةٍ: صُورَةُ تَمَاثِيلَ -. قَالَ بُسْرٌ: ثُمَّ اشْتَكَى زَيْدٌ فَعُدْنَاهُ، الصُّورَةُ - وَفِي رِوَايَةٍ: صُورَةٌ، فَقُلْتُ لِعُبَيْدِ اللهِ - رَبِيبِ مَيْمُونَةَ زَوْجٍ فَإِذَا عَلَى بَابِهِ سِتْرٌ فِيهِ صُورَةٌ، فَقُلْتُ لِعُبَيْدِ اللهِ - رَبِيبِ مَيْمُونَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ عَلَى بَابِهِ سِتْرٌ فِيهِ صُورَةٌ، فَقُلْتُ لِعُبَيْدِ اللهِ - رَبِيبِ مَيْمُونَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ عَلَى بَابِهِ سِتْرٌ فِيهِ صُورَةٌ، فَقُلْتُ لِعُبَيْدِ اللهِ - رَبِيبِ مَيْمُونَةَ زَوْجِ النَّهِ عَنْ الصُّورِ يَوْمَ الْأَوَّلِ؟ فَقَالَ عُبَيْدُ اللهِ: أَلَمْ يُحْبِرُنَا زَيْدٌ عَنِ الصُّورِ يَوْمَ الْأَوَّلِ؟ فَقَالَ عُبَيْدُ اللهِ: أَلَمْ تَسْمَعُهُ حِينَ قَالَ: إِلَّا رَقْمًا فِي ثَوْبِ؟.

# بَابُ مَا وُطِئَ مِنَ التَّصَاوِيرِ

١٠٠٨ عنْ عَائِشَةَ عَلَىٰ ، قَالَتْ: قَدِمَ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ مَنْ مَنْ مَ وَقَدْ مَنْ سَفَرٍ ، وَقَدْ مَنْ سَفَرٍ ، وَقَدْ مَنْ بِقِرَامٍ لِي عَلَى سَهْوَةٍ لِي فِيهَا تَمَاثِيلُ (١) ، فَلَمَّا رَآهُ رَسُولُ اللهِ عَلَى مَهْوَةٍ لِي فِيهَا تَمَاثِيلُ (١) ، فَلَمَّا رَآهُ رَسُولُ اللهِ عَلَى مَنْ وَجُهُهُ ، ثُمَّ تَنَاوَلَ السِّتْرَ فَهَتَكَهُ . وَقَالَتْ: قَالَ النَّبِيُ عَلَىٰ بِمَوْرُونَ هَذِهِ النَّبِيُ عَلَىٰ إِنَّ مِنْ أَشَدُ النَّاسِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ الَّذِينَ يُصَوِّرُونَ هَذِهِ الشَّرِيُ عَنْ أَشَدُ النَّاسِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ الَّذِينَ يُضَاهُونَ بِخَلْقِ اللهِ (٢) . الشَدُّ النَّاسِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ الَّذِينَ يُضَاهُونَ بِخَلْقِ اللهِ (٢) .

مَيْمُونَةُ: يَا رَسُولَ اللهِ! لَقَدِ اسْتَنْكُرْتُ هَيْتَكَ مُنْذُ الْيَوْمِ. قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: إِنَّ جِبْرِيلَ كَانَ وَهَدَنِي أَنْ يَلْقَانِي اللَّيْلَةَ فَلَمْ يَلْقَنِي، أَمْ وَاللهِ مَا أَخْلَفَنِي! قَالَ: فَظَلَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَوْمَهُ ذَلِكَ عَلَى ذَلِكَ، ثُمَّ وَقَعَ فِي نَفْسِهِ جِرْوُ كُلْبٍ تَحْتَ فُسْطَاطِ لَنَا، فَأَمَرَ بِهِ فَأُخْرِجَ، ثُمَّ أَخَذَ بِيَدِهِ مَاءً فَنَضَحَ مَكَانَهُ، فَلَمَّا أَمْسَى لَقِيَهُ جِبْرِيلُ، فَقَالَ لَهُ: قَدْ كُنْتَ وَعَدْتَنِي أَنْ تَلْقَانِي الْبَارِحَة؟ مَاءً فَنَضَحَ مَكَانَهُ، فَلَمَّا أَمْسَى لَقِيَهُ جِبْرِيلُ، فَقَالَ لَهُ: قَدْ كُنْتَ وَعَدْتَنِي أَنْ تَلْقَانِي الْبَارِحَة؟ قَالَ: أَجَلْ، وَلَكِنَّا لَا تَدْخُلُ بَيْتًا فِيهِ كَلْبٌ وَلَا صُورَةٌ. فَأَصْبَحَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَوْمَئِذٍ فَأَمَرَ بِقَتْلِ الْكِلَابِ، حَتَّى إِنَّهُ يَأْمُرُ بِقَتْلِ كُلْبِ الْحَائِطِ الصَّغِيرِ، وَيَتُرُكُ كُلْبَ الْحَائِطِ الْكَلِيرِ.

وَفِي حَدِيثِ عَائِشَةَ وَلِي يَدِهِ عَصًا، فَأَلْقَاهَا مِنْ يَدِهِ، وَقَالَ: مَا يُخْلِفُ اللهُ وَعْدَهُ
 وَلَا رُسُلُهُ.

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمٍ فِي رِوَايَةٍ: وَكَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّي إِلَيْهِ.

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِمٌ فِي رِوَايَةٍ: إِنَّ اللهَ لَمْ يَأْمُرْنَا أَنْ نَكْسُوَ الْحِجَارَةَ وَالطِّينَ.

قَالَتْ: فَجَعَلْنَاهُ وِسَادَةً، أَوْ وِسَادَتَيْنِ. وَفِي رِوَايَةٍ: فَكَانَتَا فِي الْبَيْتِ يَجْلِسُ عَلَيْهِمَا.

وَفِي رِوَايَةٍ: قَدِمَ النَّبِيُّ ﷺ مِنْ سَفَرٍ، وَعَلَّقْتُ دُرْنُوكًا فِيهِ تَمَاثِيلُ<sup>(۱)</sup>، فَأَمَرَنِي أَنْ أَنْزِعَهُ، فَنَزَعْتُهُ<sup>(۱)</sup>.

(وَفِي رِوَايَةٍ: أَنَّ النَّبِيَ ﷺ لَمْ يَكُنْ يَتْرُكُ فِي بَيْتِهِ شَيْئًا فِيهِ تَصَالِيبُ إِلَّا نَقَضَهُ).

• (وَفِي حَدِيثِ أَنسِ عَلَيْهُ:) [أميطِي عَنّا قِرَامَكِ هَذَا] (٣)؛ (فَإِنَّهُ لَا تَرَامُكِ هَذَا] تَزَالُ تَصَاوِيرُهُ تَعْرِضُ فِي صَلَاتِي).

# بَابُ مَنْ كَرِهَ الْقُعُودَ عَلَى الصُّورَةِ

النّبِيّ عَنْ عَائِشَة عَنْ عَائِشَة فِيهَا رَوْجِ النّبِيّ عَلَى الْبَابِ فَلَمْ يَدْخُلْ، فَعَرَفَتْ فِي تَصَاوِيرُ، فَلَمَّا رَآهَا رَسُولُ اللهِ عَلَى الْبَابِ فَلَمْ يَدْخُلْ، فَعَرَفَتْ فِي وَجُهِهِ الْكَرَاهِيَة، قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ! أَتُوبُ إِلَى اللهِ وَإِلَى رَسُولِهِ، مَاذَا أَذْنَبْتُ؟ قَالَ: مَا بَالُ هَذِهِ النّمُرُقَةِ؟ فَقَالَتِ: اشْتَرَيْتُهَا لِتَقْعُدَ عَلَيْهَا أَذْنَبْتُ؟ قَالَ: مَا بَالُ هَذِهِ النّمُرُقَةِ؟ فَقَالَتِ: اشْتَرَيْتُهَا لِتَقْعُدَ عَلَيْهَا وَتَوَسَّدَهَا. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ إِنَّ أَصْحَابَ هَذِهِ الصَّورِ يُعَذَّبُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَيُقَالُ لَهُمْ: أَحْيُوا مَا خَلَقْتُمْ!.

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِم: الْخَيْلُ ذَوَاتُ الْأَجْنِحَةِ.

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِمٌ فِي رِوَايَةِ: كَانَ لَنَا سِتْرٌ فِيهِ تِمْثَالُ طَائِرٍ، وَكَانَ الدَّاخِلُ إِذَا دَخَلَ اسْتَقْبَلَهُ، فَقَالَ لِي رَسُولُ اللهِ ﷺ: حَوِّلِي هَذَا؛ فَإِنِّي كُلَّمَا دَخَلْتُ فَرَأَيْتُهُ ذَكُرْتُ الدُّنْيَا. قَالَتْ: وَكَانَتْ لَي رَسُولُ اللهِ ﷺ لَنَا قَطِيفَةٌ كُنَّا نَقُولُ: عَلَمُهَا حَرِيرٌ، فَكُنَّا نَلْبَسُهَا. وَفِي رِوَايَةٍ: فَلَمْ يَأْمُرْنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ بَقَطْعِهِ.

<sup>(</sup>٣) أَمَّا مُسْلِمٌ فَرَوَى مَا بَيْنَ الْمَعْقُوفَيْنِ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ ﴿ إِلَّهُ اللَّهِ الْخَرِيهِ عَنِّي.

# بَابُ تَصْوِيرِ الشَّجَرِ وَمَا لَيْسَ فِيهِ رُوحٌ \*

إِذْ أَتَاهُ رَجُلٌ، فَقَالَ: يَا أَبَا عَبَّاسٍ! إِنِّي إِنْسَانٌ (إِنَّمَا مَعِيشَتِي مِنْ صَنْعَةِ إِذْ أَتَاهُ رَجُلٌ، فَقَالَ: يَا أَبَا عَبَّاسٍ! إِنِّي إِنْسَانٌ (إِنَّمَا مَعِيشَتِي مِنْ صَنْعَةِ يَدِي، وَإِنِّي) أَصْنَعُ هَذِهِ التَّصَاوِيرَ! (() فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: لَا أُحَدِّثُكَ إِلَّا مَا يَدِي، وَإِنِّي) أَصْنَعُ هَذِهِ التَّصَاوِيرَ! (() فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: لَا أُحَدِّثُكَ إِلَّا مَا سَمِعْتُهُ يَقُولُ: مَنْ صَوَّرَ صُورَةً فَإِنَّ اللهَ مُعَذِّبُهُ سَمِعْتُهُ يَقُولُ: مَنْ صَوَّرَ صُورَةً فَإِنَّ اللهَ مُعَذِّبُهُ عَلَيْكَ بِهَا أَبَدًا (()). (فَرَبَا الرَّجُلُ رَبُوةً شَدِيدَةً، وَاصْفَرَ وَجُهُهُ)، فَقَالَ: (وَيْحَكَ!) إِنْ أَبَيْتَ إِلَّا أَنْ تَصْنَعَ فَعَلَيْكَ بِهَذَا الشَّجِرِ، كُلُّ شَيْءٍ لَيْسَ فِيهِ رُوحٌ.

(وَفِي رِوَايَةٍ: مَنْ تَحَلَّمَ بِحُلْمٍ لَمْ يَرَهُ كُلِّفَ أَنْ يَعْقِدَ بَيْنَ شَعِيرَتَيْنِ وَلَنْ يَفْعَلَ، وَمَنِ اسْتَمَعَ إِلَى حَدِيثِ قَوْمٍ وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ أَوْ يَفِرُونَ مِنْهُ صُبَّ فِي أُذُنِهِ الْآنُكُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ)، وَمَنْ صَوَّرَ صُورَةً عُذِّبَ، وَكُلِّفَ أَنْ يَنْفُخَ فِيهَا، وَلَيْسَ بِنَافِخِ.

#### بَابُ ذُمِّ الْمُصَوِّرِينَ \*

١٠١١ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ وَفِي رِوَايَةٍ: عَنْ أَبِي زُرْعَةَ، قَالَ: دَخَلْتُ مَعَ أَبِي هُرَيْرَةَ دَارًا بِالْمَدِينَةِ، فَرَأَى أَعْلَاهَا مُصَوِّرًا يُصَوِّرُ -، قَالَ: مَعَ أَبِي هُرَيْرَةَ دَارًا بِالْمَدِينَةِ، فَرَأَى أَعْلَاهَا مُصَوِّرًا يُصَوِّرُ -، قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيِّ عَلَيْ يَقُولُ: قَالَ اللهُ ﴿ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذَهَبَ يَخْلُقُ كَا لَلهُ كَالُهُ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذَهَبَ يَخْلُقُ كَا لَلهُ كَالِهُ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْكُمْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ الللللهُ اللللهُ اللللهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللهُ الللللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ ال

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمٍ: فَقَالَ لَهُ: اذْنُ مِنِّي. فَدَنَا مِنْهُ، ثُمَّ قَالَ: اذْنُ مِنِّي. فَدَنَا، حَتَّى وَضَعَ يَدَهُ عَلَى رَأْسِهِ.

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِمٍ: كُلُّ مُصَوِّرٍ فِي النَّارِ، يَجْعَلُ لَهُ بِكُلِّ صُورَةٍ صَوَّرَهَا نَفْسًا، فَتُعَذِّبُهُ فِي جَهَنَّمَ.

#### بَابُ الْمِيثَرَةِ الْحَمْرَاءِ

بِسَبْعٍ، وَنَهَانَا عَنْ سَبْعٍ: أَمَرَنَا بِعِيَادَةِ الْمَرِيضِ، وَاتِّبَاعِ الْجِنَازَةِ، وَتَشْمِيتِ بِسَبْعٍ، وَنَهَانَا عَنْ سَبْعِ: أَمَرَنَا بِعِيَادَةِ الْمَرِيضِ، وَاتِّبَاعِ الْجِنَازَةِ، وَتَشْمِيتِ الْعَاطِسِ، وَإِجَابَةِ الدَّاعِي، وَإِفْشَاءِ - وَفِي رِوَايَةٍ: رَدِّ - السَّلَامِ، وَنَصْرِ الْمَظْلُومِ، وَإِبْرَارِ الْمُقْسِمِ (۱). وَنَهَانَا عَنْ خَوَاتِيمِ الذَّهَبِ، وَعَنِ الشُّرْبِ فِي الْمَظْلُومِ، وَإِبْرَارِ الْمُقْسِمِ (۱). وَنَهَانَا عَنْ خَوَاتِيمِ الذَّهَبِ، وَعَنِ الشُّرْبِ فِي الْمُشْرِبِ فِي الْمُشْرِبِ فَي الشَّرْبِ فَي الشَّرْبِ وَيَ السَّرْبِ وَعَنْ لُبْسِ الْمُخَمِّدِ -، وَالْمَسِّيِّ، وَعَنْ لُبْسِ الْحَمْدِ ، وَالشَّنْدُسِ.

وَفِي رِوَايَةٍ: وَنَصْرِ الضَّعِيفِ. بَدَلَ: وَإِجَابَةِ الدَّاعِي.

- (وَفِي حَدِيثِ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ رَفَيْهِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ:
   أَطْعِمُوا الْجَائِعَ، وَعُودُوا الْمَرِيضَ، وَفُكُّوا الْعَانِيَ. وَفِي رِوَايَةٍ: وَأَجِيبُوا الدَّاعِيَ).
- وَفِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ مُلْهُ: أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ نَهَى عَنْ خَاتَمِ الذَّهَبِ (٢).

#### بَابٌ نَقْشِ الْخَاتَم

الله عَنِ ابْنِ عُمَرَ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهُ عَلَى اللهِ اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمٍ فِي رِوَايَةٍ: وَإِنْشَادِ الضَّالِّ. بَدَلَ: وَإِبْرَارِ الْمُقْسِمِ.

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِم مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﷺ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ رَأَى خَاتَمًا مِنْ ذَهَبٍ فِي يَدِ رَجُلٍ، فَنَزَعَهُ، فَطَرَحَهُ، وَقَالَ: يَعْمِدُ أَحَدُكُمْ إِلَى جَمْرَةٍ مِنْ نَارٍ فَيَجْعَلُهَا فِي يَدِهِ؟! فَقِيلَ لِرَجُلٍ، فَنَزَعَهُ، فَطَرَحَهُ، وَقَالَ: يَعْمِدُ أَحَدُكُمْ إِلَى جَمْرَةٍ مِنْ نَارٍ فَيَجْعَلُهَا فِي يَدِهِ؟! فَقِيلَ لِلرَّجُلِ بَعْدَ مَا ذَهَبَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: خُذْ خَاتِمَكَ انْتَفِعْ بِهِ. قَالَ: لَا وَاللهِ! لَا آخُذُهُ أَبَدًا وَقَدْ طَرَحَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ.

<sup>•</sup> وَفِي حَدِيثِ عَلِيٌّ ﷺ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَى عَنْ لُبْسِ الْمُعَصْفَرِ.

كُفِّهِ، فَصَنَعَ النَّاسُ خَوَاتِيمَ، ثُمَّ إِنَّهُ جَلَسَ عَلَى الْمِنْبَرِ فَنَزَعَهُ، فَقَالَ: إِنِّي كُنْتُ أَلْبَسُ هَذَا الْخَاتَمَ، وَأَجْعَلُ فَصَّهُ مِنْ دَاخِلٍ. فَرَمَى بِهِ، ثُمَّ قَالَ: وَاللهِ لَا أَلْبَسُهُ أَبَدًا. فَنَبَذَ النَّاسُ خَوَاتِيمَهُمْ.

وَفِي رِوَايَةٍ: (وَنَقَشَ فِيهِ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ)، فَاتَّخَذَ النَّاسُ مِثْلَهُ، فَلَمَّا رَآهُمْ قَلِ اتَّخَذُوهَا رَمَى بِهِ، وَقَالَ: لَا ٱلْبَسُهُ أَبَدًا. ثُمَّ اتَّخَذَ خَاتَمًا مِنْ فِضَةٍ - وَفِي رِوَايَةٍ: نَقْشُهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ -؛ فَاتَّخَذَ النَّاسُ خَوَاتِيمَ الْفِضَّةِ. قَالَ ابْنُ عُمَر: فَلَبِسَ الْخَاتَمَ بَعْدَ النَّبِيِّ اللهِ عَبْر، ثُمَّ عُمْر، ثُمَّ عُثْمَانُ فَيْ ابْنُ عُمَر: فَلَبِسَ الْخَاتَمَ بَعْدَ النَّبِيِّ اللهِ بَكْرِ، ثُمَّ عُمْر، ثُمَّ عُثْمَانُ فَيْ اللهِ عَمَر وَقَعَ مِنْ عُثْمَانَ فِي بِنْرِ أَرِيسَ.

• وَفِي حَدِيثِ أَنْسِ وَ فَيْهِ: (فَاخْتَلَفْنَا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ مَعَ عُثْمَانَ وَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَدِدُهُ).

# بَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ: «لَا يُنْقَشُ عَلَى نَقْشِ خَاتَمِهِ»

وَفِي رِوَايَةٍ: (أَنَّ أَبَا بَكْرِ ضَيْقَه لَمَّا اسْتُخْلِفَ بَعَثَهُ إِلَى الْبَحْرَيْنِ، وَكَتَبَ لَهُ هَذَا الْكِتَابَ، وَخَتَمَهُ بِخَاتَمِ النَّبِيِّ ﷺ، وَكَانَ نَقْشُ الْخَاتَمِ (ثَلَاثَةَ أَسْطُرٍ). وَحَمَّدٌ (سَطْرٌ، وَ)رَسُولُ (سَطْرٌ، وَ)اللهِ (سَطْرٌ).

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمٍ: كَانَ خَاتِمُ النَّبِيِّ ﷺ فِي هَذِهِ. وَأَشَارَ إِلَى الْخِنْصَرِ مِنْ يَدِهِ الْيُسْرَى.

# بَابُ اتَّخَاذِ الْخَاتَمِ لِيُخْتَمَ بِهِ الشَّيْءُ، أَوْ لِيُكْتَبَ بِهِ

الله عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﴿ اللهِ المُلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المُلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اله

#### بَابٌ: لَا يَمْشِي فِي نَعْلِ وَاحِدَةٍ

الله عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَهُٰهِ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْ قَالَ: لَا يَمْشِي أَحَدُكُمْ فِي نَعْلِ وَاحِدَةٍ، لِيُحْفِهِمَا جَمِيعًا، أَوْ لِيُنْعِلْهُمَا جَمِيعًا (٣).

#### بَابُ: يَنْزِعُ نَعْلَهُ الْيُسْرَى

١٠١٧ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فَظَيْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: إِذَا انْتَعَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَبْدَأْ بِالشِّمَالِ، (لِيَكُنِ الْبُمْنَى أَوَّلَهُمَا تُنْعَلُ، وَآخِرَهُمَا تُنْزَعُ).

#### بَابُ الْقَزَعِ

اَنَّ عَبَيْدُ اللهِ بَنُ حَفْصٍ: أَنَّ مَعْرَبِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ حَفْصٍ: أَنَّ عُمَرَ بْنَ نَافِعٍ أَخْبَرَهُ عَنْ نَافِعٍ: أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ فَيْ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَنْهَى عَنِ الْقَزَعِ.

<sup>(</sup>۱) وَلِمُسْلِم: إِلَى كِسْرَى وَقَيْصَرَ والنَّجَاشِيِّ. وَفِي رِوَايَةٍ: وَإِلَى كُلِّ جَبَّارٍ؛ يَدْعُوهُمْ إِلَى اللهِ تَعَالَى، ۖ وَلَيْسَ بِالنَّجَاشِيِّ الَّذِي صَلَّى عَلَيْهِ النَّبِيُّ ﷺ.

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِم: حَبَشِيًّا.

<sup>(</sup>٣) وَلِمُسْلِم فِي رِوَايَةٍ: عَنْ أَبِي رَزِينٍ، قَالَ: خَرَجَ إِلَيْنَا أَبُو هُرَيْرَةَ ﴿ اللهُ عَلَى جَبْهَتِهِ، فَضَرَبَ عَلَى جَبْهَتِهِ، فَقَالَ: أَلَا إِنَّكُمْ تُحَدِّثُونَ أَنِّي أَكْذِبُ عَلَى رَسُولِ اللهُ ﷺ لِتَهْتَدُوا وَأَضِلَّ، أَلَا وَإِنِّي أَشْهَدُ لَسَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: إِذَا انْقَطَعَ شِسْعُ أَحَدِكُمْ فَلَا يَمْشِ فِي وَإِنِّي أَشْهَدُ لَسَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: إِذَا انْقَطَعَ شِسْعُ أَحَدِكُمْ فَلَا يَمْشِ فِي اللهُ عُرَى حَتَّى يُصْلِحَهَا.

(قَالَ عُبَيْدُ اللهِ: قُلْتُ: وَمَا الْقَزَعُ؟) فَأَشَارَ لَنَا عُبَيْدُ اللهِ قَالَ: إِذَا حَلَقَ الصَّبِيَّ وَتَرَكَ هَا هُنَا شَعَرَةً وَهَا هُنَا وَهَا هُنَا. (قَالَ عُبَيْدُ اللهِ: وَعَاوَدْتُهُ فَقَالَ: أَمَّا الْقُصَّةُ وَالْقَفَا لِلْغُلَامِ فَلَا بَأْسَ بِهِمَا، وَلَكِنَّ الْقَزَعَ أَنْ يُتُرَكُ بِنَاصِيَتِهِ شَعَرٌ وَلَيْسَ فِي رَأْسِهِ غَيْرُهُ، وَكَذَلِكَ شِقُ رَأْسِهِ هَذَا وَهَذَا)(١).

### بَابُ الْوَصْلِ فِي الشَّعْرِ

الْوَاصِلَةَ وَالْمَوْصُولَة. وَالْمَوْمُولِة فَقَالَتْ: سَأَلَتِ امْرَأَةٌ النَّبِيَّ عَلَيْ، فَقَالَتْ: مَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّ ابْنَتِي أَصَابَتُهَا الْحَصْبَةُ، فَامَّرَقَ شَعَرُهَا، وَإِنِّي زَوَّجْتُهَا \_ وَفِي رِوَايَةٍ: وَزَوْجُهَا (يَسْتَحِثُنِي بِهَا) (٢) \_، أَفَأْصِلُ فِيهِ؟ فَقَالَ: لَعَنَ اللهُ الْوَاصِلَة وَالْمَوْصُولَة.

• وَفِي حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ ﴿ اللَّهِ الْوَاشِمَةَ وَالْمُسْتَوْشِمَةً.

سُفْيَانَ ﴿ مَعْ مُعَاوِيةً بْنَ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ: أَنَّهُ سَمِعَ مُعَاوِيةً بْنَ أَبِي سُفْيَانَ ﴿ مَا مَحَجَّ عَلَى الْمِنْبَرِ، فَتَنَاوَلَ قُصَّةً مِنْ شَعَرٍ، وَكَانَتْ فِي يَدَيْ صُفْيَانَ ﴿ مَا مَا مُحَبِّ عَلَى الْمِنْبَرِ، فَتَنَاوَلَ قُصَّةً مِنْ شَعَرٍ، وَكَانَتْ فِي يَدَيْ حَرَسِيِّ، فَقَالَ: يَا أَهْلَ الْمَدِينَةِ! أَيْنَ عُلَمَاؤُكُمْ؟! سَمِعْتُ النَّبِيَ عَلَيْهُ يَنْهَى حَرَسِيِّ، فَقَالَ: يَا أَهْلَ الْمَدِينَةِ! أَيْنَ عُلَمَاؤُكُمْ؟! سَمِعْتُ النَّبِيَ عَلَيْهُ يَنْهَى عَنْ مِثْلِ هَذِهِ، وَيَقُولُ: إِنَّمَا هَلَكَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ حِينَ اتَّخَذَهَا نِسَاؤُهُمْ.

وَفِي رِوَايَةٍ: فَقَالَ: مَا كُنْتُ أُرَى أَنَّ أَحَدًا يَفْعَلُ هَذَا غَيْرَ الْيَهُودِ، وَإِنَّ النَّبِيَ ﷺ سَمَّاهُ الزُّورَ. يَعْنِي الْوِصَالَ فِي الشَّعَرِ (٣).

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمٍ: قَالَ نَافِعٌ: يُحْلَقُ بَعْضُ رأْسِ الصَّبِيِّ، ويُتْرَكُ بَعْضٌ.

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِم: يَسْتَحْسِنُهَا.

 <sup>(</sup>٣) وَلِمُسْلِمٌ فِي رِوَايَةٍ: إِنَّكُمْ قَدْ أَحْدَثْتُمْ زِيَّ سَوْءٍ، وَإِنَّ نَبِيَّ اللهِ ﷺ نَهَى عَنِ الزُّورِ، قَالَ:
 وَجَاءَ رَجُلٌ بِعَصًا عَلَى رَأْسِهَا خِرْقَةٌ، قَالَ مُعَاوِيَةُ: أَلَا وَهَذَا الزُّورُ. قَالَ قَتَادَةُ: يَعْنِي مَا يُكَثِّرُ بِهِ النِّسَاءُ أَشْعَارَهُنَّ مِنَ الْخِرَقِ.
 مَا يُكَثِّرُ بِهِ النِّسَاءُ أَشْعَارَهُنَّ مِنَ الْخِرَقِ.

#### بَابُ الْمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْن

الْوَاشِمَاتِ، وَالْمُوتَشِمَاتِ<sup>(۲)</sup>، وَالْمُتَنَمِّصَاتِ، وَالْمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ، الْوَاشِمَاتِ، وَالْمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ، الْوَاشِمَاتِ، وَالْمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ، الْمُغَيِّرَاتِ خَلْقَ اللهِ. فَبَلَغَ ذَلِكَ امْرَأَةً مِنْ بَنِي أَسَدٍ يُقَالُ لَهَا: أُمُّ يَعْقُوبَ (٣)، اللهُغَيِّرَاتِ خَلْقَ اللهِ. فَبَلَغَ ذَلِكَ امْرَأَةً مِنْ بَنِي أَسَدٍ يُقَالُ لَهَا: وَمَا لِي لَا فَجَاءَتْ فَقَالَتْ: إِنَّهُ بَلَغَنِي عَنْكَ أَنَّكَ لَعَنْتَ كَيْتَ وَكَيْتَ! فَقَالَ: وَمَا لِي لَا فَجَاءَتْ فَقَالَتْ: لَقَدْ قَرَأْتُ مَا أَنْعَنُ مَنْ لَعَنَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَمَنْ هُو فِي كِتَابِ اللهِ؟ فَقَالَتْ: لَقَدْ قَرَأْتُ مَا أَنْعَنُ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَمَنْ هُو فِي كِتَابِ اللهِ؟ فَقَالَتْ: لَقَدْ وَجَدْتِيهِ، بَيْنَ اللّهُ وَجَدْتُ فِيهِ مَا تَقُولُ. قَالَ: لَئِنْ كُنْتِ قَرَأْتِيهِ لَقَدْ وَجَدْتِيهِ، بَيْنَ اللّهُ وَجَدْتِهِ فَيَا لَتُهُولُ فَحَدُوهُ وَمَا نَهَدُمُ مَنْ كُنْتِ قَرَأْتِيهِ لَقَدْ وَجَدْتِيهِ، أَمَا قَدَرُأْتِ: ﴿ وَمَا مَانَكُمُ الرَّسُولُ فَحَدُوهُ وَمَا نَهَدَى مَنْ كُنْتِ قَرَأَتِيهِ لَقَدْ وَجَدْتِيهِ، أَمَا لَتُ عَلَى اللّهُ وَمَنْ هُو فِي كِتَابِ اللهِ عَنْهُ فَالْنَهُولُ ﴾؟ قَالَتْ مَا قَرَأْتِهِ لَقَدْ وَجَدْتِيهِ، أَلَى اللّهُ عَلْقَ لَا يَوْعَلُونَهُ إِلَى اللّهُ عَلْونَهُ إِلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلْونَهُ إِلَى اللّهُ اللّهُ عَلْونَهُ إِلَى اللّهُ عَلْونَهُ إِلَى مَا جَامَعْتُهَا مُعْتُهَا ، فَقَالَ: لَوْ كَانَتُ كَذَلِكِ مَا جَامَعْتُهَا . فَقَالَ: لَوْ كَانَتُ كَذَلِكِ مَا جَامَعْتُهَا . فَقَالَ: لَوْ مَنْ حَاجَتِهَا شَيْئًا ، فَقَالَ: لَوْ اللّهُ عَلَاكُ مَا جَامَعْتُهَا . فَلَمْ تَرَ مِنْ حَاجَتِهَا شَيْئًا ، فَقَالَ: لَوْ

# بَابُ النَّهْيِ عَنِ التَّزْوِيرِ فِي اللِّبَاسِ \*

الله عَلَى جُنَاحٌ إِنْ تَشَبَّعْتُ مِنْ زَوْجِي غَيْرَ الَّذِي يُعْطِينِي؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ! إِنَّ لِي ضَرَّةً، فَهَلْ عَلَى جُنَاحٌ إِنْ تَشَبَّعْتُ مِنْ زَوْجِي غَيْرَ الَّذِي يُعْطِينِي؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: الْمُتَشَبِّعُ بِمَا لَمْ يُعْطَ كَلَابِسِ ثَوْبَيْ زُودٍ.

### بَابٌ مَا قِيلَ فِي الْجَرَسِ وَنَحْوِهِ فِي أَعْنَاقِ الْإِبِلِ

الله عَنْ أَبِي بَشِيرِ الْأَنْصَارِيِّ وَ اللهِ عَنْ أَبِي بَشِيرِ الْأَنْصَارِيِّ وَ اللهِ عَلَيْهُ كَانَ مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ وَسُولًا: أَنْ لَا يَبْقَيَنَ فِي رَقَبَةٍ فِي رَقَبَةٍ

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِم فِي رِوَايَةٍ: عَنِ النَّبِيِّ ﷺ.

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِمٍ: وَالنَّامِصَاتِ.

<sup>(</sup>٣) وَلِمُسْلِمَ: وَكَانَتْ تَقْرَأُ الْقُرْآنَ.

### بَعِيرٍ قِلَادَةٌ مِنْ وَتَرٍ أَوْ قِلَادَةٌ إِلَّا قُطِعَتْ<sup>(١)</sup>.

### بَابُ الْوَسْمِ وَالْعَلَمِ فِي الصُّورَةِ

١٠٢٤ - (عَنْ سَالِم، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﴿ اللَّهُ كَرِهَ أَنْ تُعْلَمَ الشَّبِيُّ مَا اللَّهِ أَنْ تُصْرَبَ (٢). الصُّورَةُ)، وَقَالَ: نَهَى النَّبِيُّ مَيْكِمُ أَنْ تُصْرَبَ (٢).

### بَابُ وَسُمِ الْغَنَمِ وَالْإِبِلِ\*

النَّسُ عَنْ أَنَسِ هَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ قَالَتْ لِي: يَا أَنَسُ! انْظُرْ هَذَا الْغُلَامَ، فَلَا يُصِيبَنَّ شَيْبًا حَتَّى تَغْدُو بِهِ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَيْفُ أَنسُ! انْظُرْ هَذَا الْغُلَامَ، فَلَا يُصِيبَنَّ شَيْبًا حَتَّى تَغْدُو بِهِ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ وَهُوَ يُحَالِمُ وَعَلَيْهِ خَمِيصَةٌ (حُرَيْثِيَةٌ)(٣)، وَهُوَ يُحَالِمُ الظَّهْرَ الَّذِي قَدِمَ عَلَيْهِ فِي الْفَتْح.

وَفِي رِوَايَةٍ: دَخَلْتُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ بِأَخٍ لِي يُحَنِّكُهُ، وَهُوَ فِي مِرْبَلٍ لَهُ، فَرَأَيْتُهُ يَسِمُ شَاةً \_ قَالَ شُعْبَةُ: حَسِبْتُهُ قَالَ: \_ فِي آذَانِهَا.



<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِم: قَالَ مَالِكُ: أَرَى ذَلِكَ مِنَ الْعَيْنِ.

 <sup>(</sup>٢) أَمَّا مُشْلِمٌ فَرَوَى مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ فَهُمْ قَالَ: نهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنِ الضَّرْبِ فِي الْوَجْهِ، وَعَنِ الْوَسْمِ فِي الْوَجْهِ.

وَفِي رِوَايَةٍ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ مَرَّ عَلَيْهِ حِمَارٌ قَدْ وُسِمَ فِي وَجْهِهِ، فَقَالَ: لَعَنَ اللهُ الَّذِي وَسَمَهُ.

وَفِي حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﷺ قَالَ: فَوَاللهِ لَا أَسِمُهُ إِلَّا فِي أَقْصَى شَيْءٍ مِنَ الْوَجْهِ. فَأَمَرَ بِحِمَارٍ لَهُ فَكُويَ فِي جَاعِرَتَيْهِ، فَهُوَ أُوَّلُ مَنْ كَوَى الْجَاعِرَتَيْنِ.

<sup>(</sup>٣) وَلِمُسْلِمٍ: خُوَيْتِيَّةً.

# كِتَابُ الْأَدَبِ

#### بَابُ كُنْيَةِ النَّبِيِّ ﷺ

السُّوقِ)، فَقَالَ رَجُلٌ: يَا أَبَا الْقَاسِمِ! فَالْتَفَتَ إِلَيْهِ النَّبِيُّ عَلَيْهُ، فَقَالَ: إِنَّمَا وَعَوْتُ هَذَا. فَقَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهُ، فَقَالَ: إِنَّمَا وَعَوْتُ هَذَا. فَقَالَ النَّبِيُ عَلَيْهُ، فَقَالَ النَّبِيُ عَلَيْهُ، فَقَالَ النَّبِيُ عَلَيْهُ، وَلَا تَكَنَّوْا بِكُنْيَتِي.

## بَابٌ قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ: «سَمُّوا بِاسْمِي، وَلَا تَكْتَنُّوا بِكُنْيَتِي»

الْأَنْصَارِ غُلَامٌ، فَأَرَادَ أَنْ يُسَمِّيهُ مُحَمَّدًا('')، قَالَ الْأَنْصَارِيُّ: حَمَلْتُهُ عَلَى الْأَنْصَارِيُّ: حَمَلْتُهُ عَلَى عُنُقِي، فَأَرَادَ أَنْ يُسَمِّيهُ مُحَمَّدًا('')، قَالَ الْأَنْصَارِيُّ: حَمَلْتُهُ عَلَى عُنُقِي، فَأَتَيْتُ بِهِ النَّبِيَّ ﷺ، قَالَ: سَمُّوا بِاسْمِي، وَلَا تَكَنَّوْا بِكُنْيَتِي؛ فَإِنِّي عُنُقِي، فَأَتَيْتُ بِهِ النَّبِيَ ﷺ، فَأَلَ: سَمُّوا بِاسْمِي، وَلَا تَكَنَّوْا بِكُنْيَتِي؛ فَإِنِّي إِنَّمَا جُعِلْتُ قَاسِمًا('') أَقْسِمُ بَيْنَكُمْ.

وَفِي دِوَايَةٍ: وُلِدَ لِرَجُلٍ مِنَّا غُلَامٌ، فَسَمَّاهُ الْقَاسِمَ، فَقَالُوا: لَا نَكْنِيكَ بِأَبِي الْقَاسِم، فَقَالُوا: لَا نَكْنِيكَ بِأَبِي الْقَاسِم، وَلَا نُنْعِمُكَ عَيْنًا. فَأَتَى النَّبِيَّ ﷺ، فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ: أَسْمِ ابْنَكَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ. وَفِي رِوَايَةٍ (٣): أَحْسَنَتِ الْأَنْصَارُ.

(وَفِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ ظُهُنه: مَا أُعْطِيكُمْ وَلَا أَمْنَعُكُمْ، إِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ أَضَعُ حَيْثُ أُمِرْتُ).

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِم فِي رِوَايَةٍ: فَقَالَ لَهُ قَوْمُهُ: لَا نَدَعُكَ تُسَمِّي بِاسْم رَسُولِ اللهِ ﷺ.

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِمٍ فِي رِوَايَةٍ: فَإِنِّي أَنَا أَبُو الْقَاسِمِ.

<sup>(</sup>٣) أَمَّا مُسْلِمٌ فَرَوَاهَا مِنْ طَرِيقِ التَّسْمِيَّةِ بِمُحَمَّدٍ.

### بَابُ تَسْمِيَةِ الْمَوْلُودِ غَدَاةَ يُولَدُ لِمَنْ لَمْ يَعُقَّ عَنْهُ وَتَحْنِيكِهِ

الزُّبَيْرِ ﴿ اللهِ بِمَكَّةَ، قَالَتْ: فَخَرَجْتُ وَأَنَا مُتِمَّ فَأَتَيْتُ الْمَدِينَةَ، فَنَزَلْتُ قُبَاءً، اللَّبُيْرِ ﴿ اللهِ بِمَكَّةَ، فَالَتْ: فَخَرَجْتُ وَأَنَا مُتِمَّ فَأَتَيْتُ الْمَدِينَةَ، فَنَزَلْتُ قُبَاءً، فَوَلَدْتُ بِقُبَاءٍ، ثُمَّ أَتَيْتُ بِهِ رَسُولَ اللهِ عَيْقُ، فَوضَعْتُهُ فِي حَجْرِهِ، ثُمَّ دَعَا بِعَمْرَةٍ (١) فَمَضَعَهَا، ثُمَّ تَفَلَ فِي فِيهِ، فَكَانَ أَوَّلَ شَيْءٍ دَحَلَ جَوْفَهُ رِيقُ رَسُولِ اللهِ عَيْقِ، ثُمَّ حَنَّكُهُ بِالتَّمْرَةِ، ثُمَّ دَعَا لَهُ فَبَرَّكَ عَلَيْهِ (١)، وَكَانَ أَوَّلَ مَوْدِ وُلِدَ فِي الْإِسْلَامِ، (فَفَرِحُوا بِهِ فَرَحًا شَدِيدًا؛ لِأَنَهُمْ قِيلَ لَهُمْ إِنّ مَوْلُودٍ وُلِدَ فِي الْإِسْلَامِ، (فَفَرِحُوا بِهِ فَرَحًا شَدِيدًا؛ لِأَنَهُمْ قِيلَ لَهُمْ إِنّ النّهُودَ قَدْ سَحَرَتُكُمْ فَلَا يُولَدُ لَكُمْ) (٣).

# بَابٌ مَنْ سَمَّى بِأَسْمَاءِ الْأَنْبِيَاءِ

النَّبِيَّ ﷺ وَلِلدَ لِي غُلامٌ، فَأَتَيْتُ بِهِ النَّبِي مُوسَى هَالَ: وُلِدَ لِي غُلامٌ، فَأَتَيْتُ بِهِ النَّبِيَ ﷺ وَدَفَعَهُ إِلْنَ وَدَعَا لَهُ بِالْبَرَكَةِ، وَدَفَعَهُ إِلَيَّ. قَالَ أَبُو بُرْدَةَ: وكَانَ أَكْبَرَ وَلَدِ أَبِي مُوسَى).

# بَابُ تَحْوِيلِ الْاسْمِ إِلَى اسْمٍ أَحْسَنَ مِنْهُ

النّبِيِّ عَنْ سَهْلِ هَهُ، قَالَ: أُتِيَ بِالْمُنْذِرِ بْنِ أَبِي أُسَيْدٍ إِلَى النّبِيُّ اللّبِيِّ اللّبِيِّ اللّبِيِّ عَلَى فَخِذِهِ، وَأَبُو أُسَيْدٍ جَالِسٌ، فَلَهَا النّبِيُّ اللّبِي النّبِي عَنْ وَلِدَ، فَوَضَعَهُ عَلَى فَخِذِهِ، وَأَبُو أُسَيْدٍ جَالِسٌ، فَلَهَا النّبِيُ اللّهِ، فَاسْتَفَاقَ بِشَيْءٍ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَأَمَرَ أَبُو أُسَيْدٍ بِابْنِهِ فَاحْتُمِلَ مِنْ فَخِذِ النّبِيِّ اللهِ، فَاسْتَفَاقَ النّبِي اللهِ، فَقَالَ: أَيْنَ الصّبِيعُ؟ فَقَالَ أَبُو أُسَيْدٍ: قَلَبْنَاهُ يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ:

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِم مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةً ﴿ إِنَّهَا: فَطَلَبْنَا تَمْرَةً ، فَعَزَّ عَلَيْنَا طَلَبُهَا.

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِمٍ فِي رِوَايَةٍ: ثُمَّ مَسَحَهُ وَصَلَّى عَلَيْهِ، وَسَمَّاهُ عَبْدَ اللهِ.

 <sup>(</sup>٣) وَلِمُسْلِم: ثُمَّ جَاءَ وَهُوَ ابْنُ سَبْعِ سِنِينَ أَوْ ثَمَانِ لِيُبَايِعَ رَسُولَ اللهِ ﷺ، وَأَمَرَهُ بِذَلِكَ الرَّبَيْرُ، فُتَبَسَّمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ حِينَ رَآهُ مُقْبِلًا إِلَيْهِ، ثُمَّ بَايَعَهُ.

مَا اسْمُهُ؟ قَالَ: فُلَانٌ. قَالَ: وَلَكِنْ اسْمِهِ الْمُنْذِرَ. فَسَمَّاهُ يَوْمَئِذِ الْمُنْذِرَ.

١٠٣١ \_ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فَهِهِ: أَنَّ زَيْنَبَ كَانَ اسْمُهَا بَرَّةَ، فَقِيلَ: تُزَكِّي نَفْسَهَا! فَسَمَّاهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ زَيْنَبَ(١).

بَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ: «إِنَّمَا الْكَرْمُ قَلْبُ الْمُؤْمِنِ»

الْكَرْمُ! إِنَّمَا الْكَرْمُ قَلْبُ الْمُؤْمِنِ.

وَفِي رِوَايَةٍ: لَا تُسَمُّوا الْعِنَبَ الْكَرْمَ (٢).

بَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ: «لَا يَقُلُ أَحَدُكُمْ: عَبْدِي، أَمَتِي» \*

النَّبِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ هَانَ: لَا يَقُلْ النَّبِيِّ عَانَ النَّبِيِّ عَالَ: لَا يَقُلْ الْحَدُكُمْ: أَطْعِمْ رَبَّكَ، وَضِّيْ رَبَّكَ، اسْقِ رَبَّكَ، وَلْيَقُلْ: سَيِّدِي، مَوْلَايَ (٣٠). وَلَا يَقُلْ أَحَدُكُمْ: عَبْدِي، أَمَتِي (٤٠)، وَلْيَقُلْ: فَتَايَ وَفَتَاتِي وَغُلَامِي (٥٠).

### بَابُ الْكُنْيَةِ لِلصَّبِيِّ وَقَبْلَ أَنْ يُولَدَ لِلرَّجُلِ

١٠٣٤ \_ عَنْ أَنَسِ رَهِيهِ، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ أَحْسَنَ النَّاسِ خُلُقًا (وَفِي رِوَايَةٍ: إِنْ كَانَ النَّبِيُ ﷺ لَيُخَالِطُنَا)، وَكَانَ لِي أَخٌ يُقَالُ لَهُ: أَبُو عُمَيْرٍ

<sup>(</sup>۱) وَلِمُسْلِم مِنْ حَدِيثِ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةً: إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَى عَنْ هَذَا الاِسْمِ، وَسُمِّيتُ بَرَّةَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: لَا تُزَكُّوا أَنْفُسَكُمُ اللهُ أَعْلَمُ بِأَهْلِ الْبِرِّ مِنْكُمْ. فَقَالُوا: بِمَ نُسَمِّيهَا ؟ قَالَ: سَمُّوهَا زَيْنَتِ.

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِمِ: فَإِنَّ الْكَرْمَ الرَّجُلُ الْمُسْلِمُ.

وَفِي حَدِيثِ وَائِلِ بْنِ خُجْرٍ ﴿ اللَّهِ : وَلَكِنْ قُولُوا: الْعِنَبُ، وَالْحَبْلَةُ.

<sup>(</sup>٣) وَلِمُسْلِمٍ فِي رِوَايَةٍ: وَلَا يَقُلِ الْعَبْدُ لِسَيِّدِهِ: مَوْلَايَ؛ فَإِنَّ مَوْلَاكُمُ اللهُ ﷺ.

<sup>(</sup>٤) وَلِمُسْلِمَ فِي رِوَايَةٍ: كُلُّكُمْ عَبِيدُ اللهِ، وَكُلُّ نِسَائِكُمْ إِمَاءُ اللهِ.

<sup>(</sup>٥) وَلِمُسْلِم فِي رِوَايَةٍ: وَجَارِيَتِي.

- قَالَ: أَحْسِبُهُ فَطِيمًا -، وَكَانَ إِذَا جَاءَ قَالَ: يَا أَبَا عُمَيْرٍ! مَا فَعَلَ النُّغَيْرُ؟ نُغَرِّ كَانَ يَلْعَبُ بِهِ، فَرُبَّمَا حَضَرَ الصَّلَاةَ وَهُوَ فِي بَيْتِنَا، فَيَأْمُرُ بِالْبِسَاطِ الَّذِي نَخْرٌ كَانَ يَلْعَبُ بِهِ، فَرُبَّمَا حَضَرَ الصَّلَاةَ وَهُوَ فِي بَيْتِنَا، فَيَأْمُرُ بِالْبِسَاطِ الَّذِي تَخْرَهُ فَيُصَلِّى بِنَا.

### بَابُ أَبْغَضِ الْأَسْمَاءِ إِلَى اللَّهِ

الْأَسْمَاءِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عِنْدَ اللهِ (۱) رَجُلٌ تَسَمَّى مَلِكَ الْأَمْلَاكِ (٢).

### بَابٌ حَقَّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ \*

١٠٣٦ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى المُسْلِمِ خَمْسٌ: رَدُّ السَّلَامِ، وَعِيَادَةُ الْمَرِيضِ، وَاتَّبَاعُ الْجَنَائِزِ، وَإِجَابَةُ الدَّعْوَةِ، وَتَشْمِيتُ الْعَاطِسِ (٣).

## بَابُ أَفْنِيَةِ الدُّورِ وَالْجُلُوسِ فِيهَا، وَالْجُلُوسِ عَلَى الصُّعُدَاتِ

الْجُلُوسَ بِالطُّرُقَاتِ. فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ! مَا لَنَا مِنْ مَجَالِسِنَا بُدُّ نَتَحَدَّثُ وَالْجُلُوسَ بِالطُّرُقَاتِ. فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ! مَا لَنَا مِنْ مَجَالِسِنَا بُدُّ نَتَحَدَّثُ فِيهَا. فَقَالَ: إِذْ أَبَيْتُمْ إِلَّا الْمَجْلِسَ، فَأَعْطُوا الطَّرِيقَ حَقَّهُ. قَالُوا: وَمَا حَقُ الطَّرِيقِ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: غَضُ الْبَصَرِ، وَكَفُّ الْأَذَى، وَرَدُّ السَّلَامِ، وَالْأَمْرُ اللهَ عَنْ الْمُنْكَرِ (٤).

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِم فِي رِوَايَةٍ: أَغْيَظُ رَجُلٍ عَلَى اللهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَأَخْبَتُهُ وَأَغْيَظُهُ عَلَيْهِ...

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِمٍ: لَا مَالِكَ إِلَّا اللهُ عَلَقَ.

 <sup>(</sup>٣) وَلِمُسْلِم فِي رِوَايَةٍ: حَقُّ الْمُسْلِم عَلَى الْمُسْلِم سِتِّ. فَذَكَرَهَا، وَذَكَرَ بَدَلَ رَدِّ السَّلَامِ:
 إِذَا لَقِيتَةً فَسَلَّمْ عَلَيْهِ، وَإِذَا اسْتَنْصَحَكَ فَانْصَحْ لَهُ.

<sup>(</sup>٤) وَلِمُسْلِمٍ مِنْ حَدِيثِ أَبِي طَلْحَةَ ﴿ إِنَّهَا فَعُلْنَا: إِنَّمَا قَعَدْنَا لِغَيْرِ مَا بَاسٍ: قَعَدْنَا نَتَذَاكُرُ =

### بَابُ تَسْلِيمِ الزَّاكِبِ عَلَى الْمَاشِي

١٠٣٨ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَهِهُ مَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: يُسَلِّمُ الرَّاكِبُ عَلَى الْكَثِيرِ. (وَفِي الرَّاكِبُ عَلَى الْكَثِيرِ. (وَفِي رِوَايَةٍ: وَالصَّغِيرُ عَلَى الْكَبِيرِ).

### بَابُ التُّسْلِيمِ وَالْإِسْتِئْذَانِ ثَلَاثًا

مَجَالِسِ الْأَنْصَارِ إِذْ جَاءَ أَبُو مُوسَى هَ كَأَنَّهُ مَذْعُورٌ، فَقَالَ: اسْتَأْذَنْتُ مَجَالِسِ الْأَنْصَارِ إِذْ جَاءَ أَبُو مُوسَى هَ كَأَنَّهُ مَذْعُورٌ، فَقَالَ: اسْتَأْذَنْتُ عَلَى عُمَر ثَلَاثًا، فَلَمْ يُؤْذَنْ لِي - وَفِي رِوَايَةٍ: فَكَأَنَّهُ وَجَدَهُ مَشْغُولًا، فَرَجَعْتُ اللهِ فَقَالَ عُمَرُ: أَلَمْ أَسْمَعْ صَوْتَ عَبْدِ اللهِ بْنِ قَيْسٍ؟! الْذَنُوا لَهُ -، فَرَجَعْتُ اللهَ فَقَالَ: مَا مَنَعَكَ؟ قُلْتُ: اسْتَأْذَنْتُ ثَلَاثًا فَلَمْ يُؤْذَنْ لِي، فَرَجَعْتُ؛ وَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى إِذَا اسْتَأْذَنْ أَحَدُكُمْ ثَلَاثًا فَلَمْ يُؤْذَنْ لَهُ فَلْيَرْجِعْ. فَقَالَ: وَاللهِ لَيُقِيمَنَ عَلَيْهِ بِبَيّنَةٍ - وَفِي رِوَايَةٍ: أَوْ لَأَفْعَلَنَّ بِكَ -! أَمِنْكُمْ أَحَدٌ سَمِعَهُ مِنَ لَتُقِيمَنَ عَلَيْهِ بِبَيّنَةٍ - وَفِي رِوَايَةٍ: أَوْ لَأَفْعَلَنَّ بِكَ -! أَمِنْكُمْ أَحَدٌ سَمِعَهُ مِنَ النّبِي عَلَيْهِ اللهِ عَلَى إِلَا أَصْعَرُ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

<sup>=</sup> وَنَتَحَدَّثُ. قَالَ: إِمَّا لَا فَأَدُّوا حَقَّهَا: غَضُّ الْبَصَرِ، وَرَدُّ السَّلَامِ، وَحُسْنُ الْكَلَامِ.

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِم فِي رِوَايَةٍ: أَنَّ أَبَا مُوسَى أَتَى بَابَ عُمَرَ فَاسْتَأْذَنَ ، فَقَالَ عُمَرُ: وَاحِدَةٌ. ثُمَّ اسْتَأْذَنَ الثَّالِثَةَ، فَقَالَ عُمَرُ: ثَلَاثٌ.

 <sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِمٍ فِي رِوَايَةٍ: فَجَعَلُوا يَضْحَكُونَ. قَالَ: فَقُلْتُ: أَتَاكُمْ أَخُوكُمُ الْمُسْلِمُ قَدْ أَفْزِعَ
 تَضْحَكُونَ؟! انْطَلِقْ، فَأَنَا شَرِيكُكَ فِي هَذِهِ الْعَقُوبَةِ.

 <sup>(</sup>٣) وَلِمُسْلِم مِنْ حَدِيثِ أَبِي مُوسَى رَهِهِ: قَالَ عُمَرُ: إِنْ وَجَدَ بَيْنَةً تَجِدُوهُ عِنْدَ الْمِنْبَرِ عَشِيَّةً،
 وَإِنْ لَمٌ يَجِدْ بَيِّنَةً فَلَمْ تَجِدُوهُ. فَلَمَّا أَنْ جَاءَ بِالْعَشِيِّ وَجَدُوهُ، قَالَ: يَا أَبَا مُوسَى! =

رَسُولِ اللهِ ﷺ؟ أَلْهَانِي الصَّفْقُ بِالْأَسْوَاقِ. يَعْنِي الْخُرُوجَ إِلَى التِّجَارَةِ.

### بَابُّ: إِذَا قَالَ: مَنْ ذَا؟ فَقَالَ: أَنَا

الْبَابَ، فَقَالَ: مَنْ ذَا؟ فَقُلْتُ: أَنَا. فَقَالَ: أَنَا! أَنَا! كَأَنَّهُ كَرِهَهَا.

# بَابٌ: مَنِ اطَّلَعَ فِي بَيْتِ قَوْمٍ فَفَقَّئُوا عَيْنَهُ فَلَا دِيَةً لَهُ

الله عن سَهْلِ بْنِ سَعْدِ السَّاعِدِيِّ فَي: أَنَّ رَجُلًا اطَّلَعَ فِي جُحْرٍ فِي بَابِ رَسُولِ اللهِ عَنْ مَهُ وَمَعَ رَسُولِ اللهِ عَنْ مِدُرًى يَحُكُّ بِهِ رَأْسَهُ، جُحْرٍ فِي بَابِ رَسُولِ اللهِ عَنْ مَرُولِ اللهِ عَنْ مِدُرًى يَحُكُّ بِهِ رَأْسَهُ، فَلَمَّا رَآهُ رَسُولُ اللهِ عَنْ قَالَ: لَوْ أَعْلَمُ أَنَكَ (تَنْتَظِرُنِي) - وَفِي رِوَايَةٍ: تَنْظُرُ - فَلَمَّا رَسُولُ اللهِ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَا اللهُ عَنْ اللهُ عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ عَنْ اللهُ عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ عَنْ اللهُ عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ عَلَا اللهِ عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ عَلَا اللهِ اللهُ عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ اللهُ اللهُ عَلَا اللهُ اللهُ عَلَا اللهُ اللهُ اللهُ عَلَا اللهُ اللهِ اللهُ ال

• وَفِي حَدِيثِ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ وَ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ أَنَّ رَجُلًا اطَّلَعَ مِنْ بَعْضِ حُجَرِ النَّبِيِّ النَّبِيِّ النَّبِيِّ اللَّهِ النَّبِيُ اللَّهِ النَّبِيُ اللهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

اطَّلَعَ عَلَيْكَ بِغَيْرِ إِذْنٍ، فَخَذَفْتَهُ بِحَصَاةٍ، فَفَقَأْتَ عَيْنَهُ؛ لَمْ يَكُنْ عَلَيْكَ جُنَاحٌ.

### بَابُ الْحِلَقِ وَالْجُلُوسِ فِي الْمَسْجِدِ

الله عَنْ أَبِي وَاقِدِ اللَّيْثِيِّ ظَلْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ بَيْنَمَا هُوَ جَالِسٌ فِي الْمَسْجِدِ، وَالنَّاسُ مَعَهُ، إِذْ أَقْبَلَ ثَلَاثَةُ نَفَرٍ، فَأَقْبَلَ اثْنَانِ إِلَى

مَا تَقُولُ؟ أَقَدُ وَجَدْتَ؟ قَالَ: نَعَمْ، أُبِيَّ بْنَ كَعْبٍ. قَالَ: عَدْلٌ. قَالَ: يَا أَبَا الطُّفَيْلِ! مَا يَقُولُ هَذَا؟ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ ذَلِكَ يَا ابْنَ الْخَطَّابِ، فَلَا تَكُونَنَّ عَذَابًا عَلَى أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ ﷺ! قَالَ: سُبْحَانَ اللهِ! إِنَّمَا سَمِعْتُ شَيْنًا فَأَحْبَبْتُ أَنْ أَتَثَبَّتَ.

رَسُولِ اللهِ ﷺ وَذَهَبَ وَاحِدٌ. قَالَ: فَوقَفَا عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَأَمَّا أَحَدُهُمَا فَرَأَى فُرْجَةً فِي الْحَلْقَةِ فَجَلَسَ فِيهَا، وَأَمَّا الْآخَرُ فَجَلَسَ خَلْفَهُمْ، وَأَمَّا الْآخَرُ فَجَلَسَ خَلْفَهُمْ، وَأَمَّا اللَّا خُرُكُمْ عَنِ وَأَمَّا الثَّالِثُ فَأَدْبَرَ ذَاهِبًا، فَلَمَّا فَرَغَ رَسُولُ اللهِ ﷺ قَالَ: أَلَا أُخْبِرُكُمْ عَنِ النَّقَرِ الثَّلَاثَةِ؟ أَمَّا أَحَدُهُمْ فَأُوى إِلَى اللهِ فَآوَاهُ اللهُ، وَأَمَّا الْآخَرُ فَاسْتَحْيَا اللهُ مِنْهُ، وَأَمَّا الْآخَرُ فَأَعْرَضَ فَأَعْرَضَ اللهُ عَنْهُ.

#### بَابُ: ﴿إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِ ٱلْمَجَالِسِ فَٱلْسَحُوا ﴿ الْآيَةَ

الله الرَّجُلُ الرَّجُلَ مِنْ مَجْلِسِهِ ثُمَّ يَجْلِسُ فِيهِ. وَفِي رِوَايَةٍ: وَلَكِنْ تَفَسَّحُوا يُقِيمُ الرَّجُلُ الرَّجُلَ مِنْ مَجْلِسِهِ ثُمَّ يَجْلِسُ فِيهِ. وَفِي رِوَايَةٍ: وَلَكِنْ تَفَسَّحُوا وَتَوَسَّعُوا (١٠). وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ فَيْ يَكْرَهُ أَنْ يَقُومَ الرَّجُلُ مِنْ مَجْلِسِهِ، ثُمَّ يَجْلِسَ مَكَانَهُ (٢٠).

### بَابُّ: لَا يَتَنَاجَى اثْنَانِ دُونَ الثَّالِثِ

١٠٤٥ - عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﷺ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: إِذَا كَانُوا ثَلَاثَةً فَلَا يَتَنَاجَى اثْنَانِ دُونَ الثَّالِثِ.

• وَفِي حَدِيثِ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ وَ اللهِ : حَتَّى تَخْتَلِطُوا بِالنَّاسِ؛ أَجْلَ أَنْ يُحْزِنَهُ.

#### بَابُ التَّسْلِيمِ عَلَى الصِّبْيَانِ

المُعْبَدِ: أَنَّهُ مَرَّ عَلَى مَالِكٍ وَ الْبُنَانِيِّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ وَ اللهِ اللهُ مَرَّ عَلَى صِبْيَانِ فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ، وَقَالَ: كَانَ النَّبِيُّ يَشْعَلُهُ.

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِم مِنْ حَدِيثِ جَابِرِ رَهِ اللهِ لَهُ يُقِيمَنَّ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، ثُمَّ لْيُخَالِفْ إِلَى مَقْعَدِهِ فَيَقْعُدَ فِيهِ، وَلَكِنْ يَقُولُ: افْسَحُوا.

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِمٍ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ رَافِيهُ: مَنْ قَامَ مِنْ مَجْلِسِهِ ثُمَّ رَجَعَ إِلَيْهِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ.

### بَابُ: كَيْفَ يُرَدُّ عَلَى أَهْلِ الذَّمَةِ السَّلَامُ؟

١٠٤٧ - عَنْ عَائِشَةَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ وَ أَتُوا النَّبِيّ ﷺ ، فَقَالُوا: السَّامُ عَلَيْكُمْ (١) ، وَلَعَنَكُمُ الله ، عَلَيْكُ وَ اللَّهُ عَلَيْكُ وَ اللَّهُ عَلَيْكُ وَ اللَّهُ الله ، وَلَعَنَكُمُ الله ، وَغَضِبَ عَلَيْكُمْ (١) . فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : (مَهْلًا) (٢) يَا عَائِشَةُ! (عَلَيْكِ (وَغَضِبَ عَلَيْكُمْ) . فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : (مَهْلًا) (٢) يَا عَائِشَةُ! (عَلَيْكِ بِالرَّفْقِ) ، وَإِيَّاكِ (وَالْعُنْفَ) وَالْفُحْشَ (٣) - وَفِي رِوَايَةٍ: إِنَّ الله رَفِيقٌ يُحِبُّ الرَّفْقَ فِي الْأَمْرِ كُلِّهِ (١) - . قَالَتْ: أَوَلَمْ تَسْمَعْ مَا قَالُوا؟ قَالَ: أَوَلَمْ تَسْمَعِي الرَّفْقَ فِي الْأَمْرِ كُلِّهِ (١) - . قَالَتْ: أَولَمْ تَسْمَعْ مَا قَالُوا؟ قَالَ: أَولَمْ تَسْمَعِي مَا قَالُوا؟ وَالْ يُشْتَجَابُ لَهُمْ فِيً ] (١٠) . مَا قُلْتُ؟ رَدَدْتُ عَلَيْهِمْ ، [فَيُسْتَجَابُ لِي فِيهِمْ ، وَلَا يُسْتَجَابُ لَهُمْ فِيً ] (١٠) .

• وَفِي حَدِيثِ أَنَسِ وَ إِنَهِ : (فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ أَلَارُونَ مَا يَقُولُ؟ قَالَ: لَا)، إِذَا سَلَّمَ عَلَيْكُمْ أَهْلُ الْكِتَابِ فَقُولُوا: وَعَلَيْكُمْ.

# بَابٌ خُرُوجِ النِّسَاءِ لِحَوَائِجِهِنَّ

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِم فِي رِوَايَةٍ: وَالذَّامُ.

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِم: مَهُ.

 <sup>(</sup>٣) وَلِمُسْلِمٌ فِي رِوَايَةٍ: فَإِنَّ اللهَ لَا يُحِبُّ الْفُحْشَ وَالتَّفَحُشَ. فَأَنْزَلَ اللهُ عَلَىٰ: ﴿ وَإِذَا جَآمُوكَ حَيِّرَكَ بِمَا لَدَ يُحْيِكَ بِهِ أَللَهُ ﴾.

<sup>(</sup>٤) وَلِمُسْلِمٍ فِي رِوَايَةٍ: وَيُعْطِي عَلَى الرَّفْقِ مَا لَا يُعْطِي عَلَى الْعُنْفِ، وَمَا لَا يُعْطِي عَلَى مَا سِوَاهُ.

<sup>(</sup>٥) أَمَّا مُسْلِمٌ فَرَوَى مَا بَيْنَ الْمَعْقُوفَيْنِ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ ﴿ يَنْحُوهِ.

فَنَادَاهَا عُمَرُ: أَلَا قَدْ عَرَفْنَاكِ يَا سَوْدَةُ! حِرْصًا عَلَى أَنْ يَنْزِلَ الْحِجَابُ، فَأَنْزَلَ اللهُ آيَةَ الْحِجَابِ.

وَفِي رِوَايَةٍ: خَرَجَتْ سَوْدَةُ عَلَى مَنْ يَعْرِفُهَا، فَرَآهَا عُمَرُ بْنُ وَكَانَتِ امْرَأَةٌ جَسِيمَةٌ (١) لَا تَحْفَى عَلَى مَنْ يَعْرِفُهَا، فَرَآهَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَلَيْهِ، فَقَالَ: يَا سَوْدَةُ! أَمَا وَاللهِ مَا تَحْفَيْنَ عَلَيْنَا، فَانْظُرِي كَيْفَ الْخَطَّابِ وَلَيْهِ، فَقَالَ: يَا سَوْدَةُ! أَمَا وَاللهِ مَا تَحْفَيْنَ عَلَيْنَا، فَانْظُرِي كَيْفَ تَحْرُجِينَ؟ قَالَتْ: فَانْكَفَأَتْ رَاجِعَةً، وَرَسُولُ اللهِ ﷺ فِي بَيْتِي، وَإِنَّهُ لَيَتَعَشَّى وَفِي يَدِهِ عَرْقٌ، فَدَخَلَتْ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي خَرَجْتُ لِبَعْضِ وَفِي يَدِهِ عَرْقٌ، فَدَخَلَتْ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنِّي خَرَجْتُ لِبَعْضِ حَاجَتِي، فَقَالَ لِي عُمَرُ كَذَا وَكَذَا. قَالَتْ: فَأَوْحَى اللهُ إِلَيْهِ، ثُمَّ رُفِعَ عَنْهُ وَإِنَّ الْعَرْقَ فِي يَدِهِ مَا وَضَعَهُ، فَقَالَ: إِنَّهُ قَدْ أُذِنَ لَكُنَّ أَنْ تَحْرُجْنَ إِنَّهُ قَدْ أُذِنَ لَكُنَّ أَنْ تَحْرُجْنَ

#### بَابُ الْغَيْرَةِ

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمِ: تَفْرَعُ النِّسَاءَ جِسْمًا.

 <sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِمٍ: وَأَكْفِيهِ مَؤْنَتَهُ، وَأَسُوسُهُ، وَأَدُقُ النَّوَى لِنَاضِحِهِ، وَأَعْلِفُهُ. وَفِي رِوَايَةٍ: فَلَمْ
 يَكُنْ مِنَ الْخِدْمَةِ شَيْءٌ أَشَدَّ عَلَيَّ مِنْ سِيَاسَةِ الْفَرَسِ، كُنْتُ أَخْتَشُ لَهُ، وَأَقُومُ عَلَيْهِ.

خَلْفَهُ، فَاسْتَحْيَيْتُ (أَنْ أَسِيرَ مَعَ الرِّجَالِ)، وَذَكَرْتُ الزُّبَيْرَ وَغَيْرَتَهُ، (وَكَانَ أَغْيَرَ النَّاسِ، فَعَرَفَ رَسُولُ اللهِ عِيْ أَنِّي قَدِ اسْتَحْيَيْتُ فَمَضَى)، فَجِئْتُ الزُّبَيْرَ، فَقُلْتُ: لَقِيَنِي رَسُولُ اللهِ عِيْ وَعَلَى رَأْسِي النَّوَى، وَمَعَهُ نَفَرٌ مِنْ الزُّبَيْرَ، فَقُلْتُ: لَقِينِي رَسُولُ اللهِ عَيْ وَعَلَى رَأْسِي النَّوَى، وَمَعَهُ نَفَرٌ مِنْ أَصْحَابِهِ، فَأَنَاخَ لِأَرْكَبَ، فَاسْتَحْيَيْتُ مِنْهُ، وَعَرَفْتُ غَيْرَتَكَ! فَقَالَ: وَاللهِ لَحَمْلُكِ النَّوَى كَانَ أَشَدَّ (عَلَيْ) مِنْ رُكُوبِكِ مَعَهُ. قَالَتْ: حَتَّى أَرْسَلَ إِلَيَّ لَكَ بَحُادِم تَكُفِينِي سِيَاسَةَ الْفَرَسِ، فَكَأَنَّمَا أَعْتَقَنِي (1).

# بَابُ الرَّجُلِ يَسِيرُ مَعَ أَهْلِهِ فِي الْأَسْوَاقِ\*

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمٍ: أَعْتَقَتْنِي.

وَفِي رِوَايَةٍ: فَجَاءَنِي رَجُلٌ، فَقَالَ: يَا أُمَّ عَبْدِ اللهِ، إِنِّي رَجُلٌ فَقِيرٌ، أَرَدْتُ أَنْ أَبِيعَ فِي ظِلِّ دَارِكِ. قَالَتْ: إِنِّي إِنْ رَخَّصْتُ لَكَ أَبَى ذَاكَ الزُّبَيْرُ؛ فَتَعَالَ فَاطْلُبْ إِلَيَّ وَالزُّبَيْرُ شَاهِدٌ. فَجَاءَ، فَقَالَ: يَا أُمَّ عَبْدِ اللهِ، إِنِّي رَجُلٌ فَقِيرٌ، أَرَدْتُ أَنْ أَبِيعَ فِي ظِلِّ دَارِكِ. فَقَالَتْ: مَا لَكَ بِالْمَدِينَةِ إِلَّا دَارِي؟! فَقَالَ لَهَا الزُّبَيْرُ: مَا لَكِ أَنْ تَمْنَعِي رَجُلًا فَقِيرًا فَقَالَتْ: مَا لَكِ أَنْ تَمْنَعِي رَجُلًا فَقِيرًا يَبِيعُ إِلَى أَنْ كَسَبَ، فَبِعْتُهُ الْجَارِيَةَ، فَدَخَلَ عَلَيَّ الزُّبَيْرُ وَثَمَنُهَا فِي حَجْرِي، فَقَالَ: هَبِيعًا لِي . قَالَتْ: إِنِّي قَدْ تَصَدَّقْتُ بِهَا.

سُبْحَانَ اللهِ يَا رَسُولَ اللهِ! قَالَ: إِنَّ الشَّيْطَانَ يَجْرِي مِنَ الْإِنْسَانِ مَجْرَى اللهَ عَلْمَ اللهُ اللهُ عَلْمَ اللهُ عَلْمَ اللهُ اللهُ عَلْمَ اللهُ عَلْمَ اللهُ عَلْمُ اللهُ اللهُ

بَابٌ: لَا يَخْلُونَ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلَّا ذُو مَحْرَمٍ، وَالدُّخُولُ عَلَى الْمُغِيبَةِ

١٠٥١ - عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رَهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى النَّهَا أَفَرَأَيْتَ وَالدُّحُولَ عَلَى النِّسَاءِ. فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ: يَا رَسُولَ اللهِ! أَفَرَأَيْتَ الْحَمْوُ الْمَوْتُ.
الْحَمْوَ؟ قَالَ: الْحَمْوُ الْمَوْتُ.

### بَابُ إِخْرَاجِ الْمُتَشَبِّهِينَ بِالنِّسَاءِ مِنَ الْبُيُّوتِ

١٠٥٢ - عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ ﴿ اللهِ مَالَتُ: دَخَلَ عَلَيَّ النَّبِيُ ﷺ وَعِنْدِي مُخَنَّتُ، فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ لِعَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي أُمَيَّةَ: يَا عَبْدَ اللهِ! أَرَأَيْتَ إِنْ فَتَحَ اللهُ عَلَيْكُمُ الطَّائِفَ غَدًا فَعَلَيْكَ بِابْنَةِ غَيْلَانَ؛ فَإِنَّهَا تُقْبِلُ بِأَرْبَعٍ، وَتُدْبِرُ بِثَمَانٍ. وَقَالَ النَّبِيُ ﷺ: لَا يَدْخُلَنَ هَوُلَاءِ عَلَيْكُنَّ (۱).

### بَابُّ: لَا تُتُرَكُ النَّارُ فِي الْبَيْتِ عِنْدَ النَّوْمِ

المَّدِينَةِ عَلَى أَهْلِهِ مَوسَى رَهُمَّهُ، قَالَ: احْتَرَقَ بَيْتٌ بِالْمَدِينَةِ عَلَى أَهْلِهِ مِنَ اللَّيْلِ، فَحُدِّثَ بِشَأْنِهِمُ النَّبِيُّ ﷺ، قَالَ: إِنَّ هَذِهِ النَّارَ إِنَّمَا هِيَ عَدُوُّ لَكُمْ؛ فَإِذَا نِمْتُمْ فَأَطْفِعُوهَا عَنْكُمْ.

اللَّيْلِ أَوْ أَمْسَيْتُمْ فَكُفُّوا صِبْيَانَكُمْ (٢)؛ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: إِذَا كَانَ جُنْحُ اللَّيْلِ أَوْ أَمْسَيْتُمْ فَكُفُّوا صِبْيَانَكُمْ (٢)؛ فَإِنَّ الشَّيَاطِينَ تَنْتَشِرُ حِينَيْدٍ (وَفِي

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِم مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ ﴿ إِنَهُ إِنَحُوهِ، وَفِيهِ: وَكَانُوا يَعُدُّونَهُ مِنْ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ، فَقَالَ: أَلَا أَرَى هَذَا يَعْرِفُ مَا هَاهُنَا؟ فَحَجَبُوهُ.

 <sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِمٍ فِي رِوَايَةٍ: لَا تُرْسِلُوا فَوَاشِيَكُمْ وَصِبْيَانَكُمْ إِذَا غَابَتِ الشَّمْسُ حَتَّى تَذْهَبَ فَحْمَةُ الْعِشَاءِ...

رِوَايَةٍ: فَإِنَّ لِلْجِنِّ انْتِشَارًا وَخَطْفَةً)، فَإِذَا ذَهَبَ سَاعَةٌ مِنَ اللَّيْلِ فَحُلُّوهُمْ، فَأَغْلِقُوا الْأَبْوَابَ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللهِ؛ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَفْتَحُ بَابًا مُغْلَقًا، وَأَوْكُوا قِرَبَكُمْ، وَاذْكُرُوا اسْمَ اللهِ، وَخَمِّرُوا آنِيَتَكُمْ (وَفِي رِوَايَةٍ: الطَّعَامَ وَالشَّرَابَ) وَاذْكُرُوا اسْمَ اللهِ، وَلَوْ أَنْ تَعْرُضُوا عَلَيْهَا شَيْقًا(۱)، وَأَطْفِتُوا وَالشَّرَابَ) وَاذْكُرُوا اسْمَ اللهِ، وَلَوْ أَنْ تَعْرُضُوا عَلَيْهَا شَيْقًا(۱)، وَأَطْفِتُوا مَصَابِيحَكُمْ. وَفِي رِوَايَةٍ: عِنْدَ الرُّقَادِ؛ فَإِنَّ الْفُويْسِقَةَ رُبَّمَا اجْتَرَّتِ الْفَتِيلَة فَاحْرَقَتْ أَهْلَ الْبَيْتِ.



 <sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمٍ فِي رِوَايَةِ: فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَحُلُّ سِقَاءً، وَلَا يَكْشِفُ إِنَاءً.
 وَفِي رِوَايَةِ: خَطُّوا الْإِنَاءَ، وَأَوْكُوا السُّقَاءُ؛ فَإِنَّ فِي السَّنَةِ لَبْلَةً يَنْزِلُ فِيهَا وَبَاءً، لَا يَمُرُّ بِإِنَاءٍ لَيْسَ عَلَيْهِ وِكَاءً؛ إِلَّا نَزَلَ فِيهِ مِنْ ذَلِكَ الْوَبَاءِ.
 بِإِنَاءٍ لَيْسَ عَلَيْهِ خِطَاءً، أَوْ سِقَاءٍ لَيْسَ عَلَيْهِ وِكَاءً؛ إِلَّا نَزَلَ فِيهِ مِنْ ذَلِكَ الْوَبَاءِ.

#### كِتَابُ الرُّتَى

#### بَابُ السِّحْرِ

١٠٥٥ \_ عَنْ عَائِشَةَ ﴿ لَهُمَّا، قَالَتْ: سَحَرَ رَسُولَ اللهِ ﷺ رَجُلٌ مِنْ بَنِي زُرَيْقِ يُقَالُ لَهُ: لَبِيدُ بْنُ الْأَعْصَم (وَفِي رِوَايَةٍ: حَلِيفٌ لِيَهُودَ، كَانَ مُنَافِقًا)، حَتَّى كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ أَنَّهُ كَانَ يَفْعَلُ الشَّيْءَ وَمَا فَعَلَهُ، (وَفِي رَوَايَةٍ: أَنَّهُ يَأْتِي أَهْلَهُ وَلَا يَأْتِي)، حَتَّى إِذَا كَانَ ذَاتَ يَوْم، أَوْ ذَاتَ لَيْلَةٍ، وَهُوَ عِنْدِي، لَكِنَّهُ دَعَا وَدَعَا، ثُمَّ قَالَ: يَا عَائِشَةُ! أَشْعَرْتِ أَنَّ اللهَ أَفْتَانِي فِيمَا اسْتَفْتَيْتُهُ فِيهِ؟ أَتَانِي رَجُلَانِ فَقَعَدَ أَحَدُهُمَا عِنْدَ رَأْسِي وَالْآخَرُ عِنْدَ رِجْلَيَّ، فَقَالَ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ: مَا وَجَعُ الرَّجُل؟ فَقَالَ: مَطْبُوبٌ. قَالَ: مَنْ طَبَّهُ؟ قَالَ: لَبِيدُ بْنُ الْأَعْصَم. قَالَ: فِي أَيِّ شَيْءٍ؟ قَالَ: فِي مُشْطٍ وَمُشَاطَةٍ، وَجُفٍّ طَلْعٍ نَخْلَةٍ ذَكَرٍ. قَالَ: وَأَيْنَ هُوَ؟ قَالَ: فِي بِشْرِ ذَرْوَانَ (وَفِي رِوَايَةٍ: تَحْتَ رَاعُوفَةٍ). فَأَتَاهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي نَاسِ مِنْ أَصْحَابِهِ (وَفِي رِوَايَةٍ: فَأَمَرَ بِهِ النَّبِيُّ ﷺ فَأُخْرِجَ)، فَجَاءَ، فَقَالَ: يَا عَائِشَةُ! كَأَنَّ مَاءَهَا نُقَاعَةُ الْحِنَّاءِ، أَوْ كَأَنَّ (رُؤُوسَ) نَخْلِهَا رُؤُوسُ الشَّيَاطِينِ. قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! أَفَلَا اسْتَخْرَجْتَهُ (١)؟ (وَفِي رِوَايَةٍ: فَهَلَّا؟ \_ تَعْنِي: تَنَشَّرْتَ \_)، قَالَ: قَدْ حَافَانِي اللهُ، فَكُرِهْتُ أَنْ أُثُوِّرَ عَلَى النَّاسِ فِيهِ شَرًّا. فَأَمَرَ بِهَا فَدُفِنَتْ.

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمِ فِي رِوَايَةٍ: أَخْرَقْتَهُ.

#### بَابُ الرُّقَى بِالْقُرْآنِ وَالْمُعَوِّذَاتِ

١٠٥٦ - عَنْ عَائِشَةَ وَأِنَّا: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ كَانَ إِذَا اشْتَكَى نَفَثَ عَلَى نَفْسِهِ بِالْمُعَوِّذَاتِ، وَمَسَحَ عَنْهُ بِيَدِهِ (١)، فَلَمَّا اشْتَكَى وَجَعَهُ الَّذِي تُوفِّيَ عَلَى نَفْسِهِ بِالْمُعَوِّذَاتِ الَّتِي كَانَ يَنْفِثُ، وَأَمْسَحُ بِيَدِ النَّبِي عَنْهُ. وَفِي رِوَايَةٍ: لِبَرَكَتِهَا.

(وَفِي رِوَايَةٍ: أَنَّ النَّبِيَ ﷺ كَانَ إِذَا أَوَى إِلَى فِرَاشِهِ كُلُّ لَيْلَةٍ جَمَعَ كَفَيْهِ، ثُمَّ نَفَتَ فِيهِمَا فَقَرَأَ فِيهِمَا: ﴿ قُلُ هُوَ اللّهُ أَحَدُ اللّهِ وَ ﴿ قُلُ الْعُودُ بِرَبِّ النَّاسِ ﴾، ثُمَّ يَمْسَحُ بِهِمَا مَا اسْتَطَاعَ مِنْ جَسَدِهِ، وَمَا أَقْبَلَ مِنْ جَسَدِهِ، يَفْعَلُ ذَلِكَ ثَلَاثَ يَبْذَأُ بِهِمَا عَلَى رَأْسِهِ وَوَجْهِهِ، وَمَا أَقْبَلَ مِنْ جَسَدِهِ، يَفْعَلُ ذَلِكَ ثَلَاثَ مَرّاتٍ ﴾، (وَفِي رِوَايَةٍ: فَلَمَّا اشْتَكَى كَانَ يَأْمُرْنِي أَنْ أَفْعلَ ذَلِكَ بِهِ).

#### بَابُ الرُّقَى بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ

١٠٥٧ - عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْحُدْرِيِّ وَلِيَّةٍ: أَنَّ نَاسًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ أَتُوا عَلَى حَيِّ مِنْ أَحْيَاءِ الْعَرَبِ فَلَمْ يَقْرُوهُمْ، فَبَيْنَمَا هُمْ كَذَلِكَ النَّبِيِّ عَلَيْهِ أَتُوا عَلَى حَيِّ مِنْ أَحْيَاءِ الْعَرَبِ فَلَمْ يَقْرُوهُمْ، فَبَيْنَمَا هُمْ كَذَلِكَ إِذْ لُدِغَ سَيِّدُ أُولَئِكَ (وَفِي رِوَايَةٍ: فَسَعَوْا لَهُ بِكُلِّ شَيْءٍ، لَا يَنْفَعُهُ شَيْءٌ)، فَقَالُوا: إِنَّكُمْ لَمْ تَقْرُونَا، وَلَا فَقَالُوا: إِنَّكُمْ لَمْ تَقْرُونَا، وَلَا فَقَالُوا: هِلْ مَعَكُمْ مِنْ (دَوَاءِ أَوْ) رَاقٍ؟ (فَقَالُوا: إِنَّكُمْ لَمْ تَقْرُونَا، وَلَا فَقَالُوا: هَلْ مَعَكُمْ مِنْ (دَوَاءِ أَوْ) رَاقٍ؟ (فَقَالُوا: إِنَّكُمْ لَمْ تَقْرُونَا، وَلَا نَفْعَلُ حَتَّى تَجْعَلُوا لَنَا جُعْلًا. فَجَعَلُوا لَهُمْ قَطِيعًا مِنَ الشَّاءِ)، فَجَعَلَ يَقْرَأُ بِأُمِّ الْقُرْآنِ، وَيَجْمَعُ بُزَاقَهُ وَيَتْفِلُ، فَبَرَأً - وَفِي رِوَايَةٍ: رَجُلٌ مَا كُنَّا نَأَبُنُهُ بِأُمِّ الْقُرْآنِ، وَيَجْمَعُ بُزَاقَهُ وَيَتْفِلُ، فَبَرَأً - وَفِي رِوَايَةٍ: رَجُلٌ مَا كُنَّا نَأَبُنُهُ بِرُقْيَةٍ، فَرَقَاهُ فَبَرَأً، (فَأَمَرَ لَهُ بِثَلَاثِينَ شَاةً) (٢)، وَسَقَانَا لَبَنًا، فَلَمَّا رَجَعَ قُلْنَا بِرُقْيَةٍ، فَرَقَاهُ فَبَرَأً، (فَأَمَرَ لَهُ بِثَلَاثِينَ شَاةً) (٢)، وَسَقَانَا لَبَنًا، فَلَمَّا رَجَعَ قُلْنَا لَهُ أَلُونَ تُحْسِنُ رُقْيَةً؟ قَالَ: لَا، مَا رَقَيْتُ إِلَّا بِأُمُّ الْكِتَابِ -، فَأَتُوا

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمٍ فِي رِوَايَةٍ: كَانَ إِذَا مَرِضَ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِهِ نَفَتَ عَلَيْهِ بِالْمُعَوِّذَاتِ...

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِمِ: فَأَعْطِيَ فَطِيعًا مِنْ غَنَّم.

بِالشَّاءِ، فَقَالُوا: لَا نَأْخُذُهُ حَتَّى نَسْأَلَ النَّبِيَّ ﷺ. فَسَأَلُوهُ، فَضَحِكَ، وَقَالَ: وَمَا أَدْرَاكَ أَنَّهَا رُقْيَةٌ؟ خُذُوهَا، وَاضْرِبُوا لِي بِسَهْمٍ. (وَفِي رِوَايَةٍ: أَصَبْتُمُ).

(وَفِي حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَهُمَّا: إِنَّ أَحَقَّ مَا أَخَذْتُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا كِتَابُ اللهِ).

#### بَابُ رُقْيَةِ الْحَيَّةِ وَالْعَقْرَبِ

١٠٥٨ \_ عَنْ عَائِشَةَ عَائِشًا، قَالَتْ: رَخَصَ النَّبِيُّ ﷺ فِي الرُّقْيَةِ مِنْ كُلِّ ذِي حُمَةٍ.

• وَفِي حَدِيثِ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ رَهُهُ (مُعَلَقًا): أَذِنَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لِأَهْلِ بَيْتٍ مِنَ الْأَنْصَارِ أَنْ يَرْقُوا مِنَ الْحُمَةِ (وَالْأُذُنِ. قَالَ أَنَسٌ: كُوِيتُ مِنْ ذَاتِ الْجَنْبِ وَرَسُولُ اللهِ ﷺ حَيُّ)(1).

#### بَابُّ: الْعَيْنُ حَقُّ

١٠٥٩ \_ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ صَالِحَةٍ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَى النَّبِيِّ عَلَى النَّبِيِّ عَلَى الْمَعْنُ حَقَّ (٢).

<sup>(</sup>١) أَمَّا مُسْلِمٌ فَرَوَاهُ بِلَفْظِ: رَخَّصَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي الرُّقْيَةِ مِنَ الْعَيْنِ وَالْحُمَةِ وَالنَّمْلَةِ.

وَفِي حَدِيثِ جَابِرِ هَ : رَخَصَ النَّبِيُ ﷺ لِآلِ حَزْمٍ فِي رُفْيَةِ الْحَيَّةِ، وَقَالَ لِأَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسٍ: مَا لِي أَرَى أَجْسَامَ بَنِي أَخِي ضَارِعَةً؟ تُصِيبُهُمُ الْحَاجَةُ؟ قَالَتْ: لَا، وَلَكِنِ الْعَيْنُ تُسْرِعُ إِلَيْهِمْ. قَالَ: ارْقِيهِمْ.
 الْعَیْنُ تُسْرِعُ إِلَیْهِمْ. قَالَ: ارْقِیهِمْ. قَالَتْ: فَعَرَضْتُ عَلَیْهِ، فَقَالَ: ارْقِیهِمْ.

وَفِي رِوَايَةٍ: نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنِ الرُّقَى، فَجَاءَ آلُ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَقَالُوا: إِنَّهُ كَانَتْ عِنْدَنَا رُقِيَةٌ نَرْقِي بِهَا مِنَ الْعَقْرَبِ، وَإِنَّكَ نَهَيْتَ عَنِ الرُّقَى. قَالَ: فَعَرَضُوهَا عَلَيْهِ، فَقَالَ: مَا أَرَى بَأْسًا، مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يَنْفَعَ أَخَاهُ فَلْيَنْفَعْهُ.

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِم مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ وَلَوْ كَانَ شَيْءٌ سَابَقَ الْقَدَرَ سَبَقَتْهُ الْعَيْنُ، وَإِذَا اسْتُغْسِلْتُمْ فَافْسِلُوا.

#### بَابُ رُقْيَةِ الْعَيْنِ

١٠٦٠ - عَنْ عَائِشَةَ ﴿ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المَا اللهِ اللهِ اللهِ

ا ١٠٦١ - عَنْ أُمِّ سَلَمَةً ﷺ وَأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ وَأَى فِي بَيْتِهَا جَارِيَةً فِي وَجْهِهَا سَفْعَةً، فَقَالَ: اسْتَرْقُوا لَهَا؛ فَإِنَّ بِهَا النَّظْرَةَ (١٠).

#### بَابُ رُقْيَةِ النَّبِيِّ ﷺ

١٠٦٢ - عَنْ عَائِشَةَ ﴿ النَّابِيَّ النَّبِيِّ كَانَ (٢) يَقُولُ لِلْمَرِيضِ: بَسْمِ اللهِ، تُرْبَةُ أَرْضِنَا، بِرِيقَةِ بَعْضِنَا، يُشْفَى سَقِيمُنَا، بِإِذْنِ رَبِّنَا.

الله عَنْ عَائِشَةَ عَنْ الله الله عَنْ كَانَ إِذَا أَتَى مَرِيضًا (أَوْ أُتِيَ بِهِ) قَالَ \_ وَفِي رِوَايَةٍ: كَانَ يُعَوِّذُ بَعْضَ أَهْلِهِ، يَمْسَحُ بِيَدِهِ الْيُمْنَى، وَيَقُولُ \_: أَذْهِبِ الْبَاسَ، رَبَّ النَّاسِ، اشْفِ وَأَنْتَ الشَّافِي، لَا شِفَاءَ إِلَّا شِفَاءً إِلَّا شِفَاءً إِلَّا شِفَاءً لِللهِ شَفَاءً لَا يُعَادِرُ سَقَمًا. وَفِي رِوَايَةٍ: لَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا أَنْتَ.

**\* \* \*** 

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمِ: يَعْنِي: بِوَجْهِهَا صُفْرَةً.

 <sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِم: إِذَا اشْتَكَى الْإِنْسَانُ الشَّيْءَ مِنْهُ، أَوْ كَانَتْ بِهِ قَرْحَةٌ أَوْ جُرْحٌ، قَالَ النَّبِيُ ﷺ إِلْمُسْلِم، إِصْبَعِهِ مَكَذَا. وَوَضَعَ سُفْيَانُ سَبَّابَتَهُ بِالْأَرْضِ ثُمَّ رَفَعَهَا.

### كِتَابُ الْمَرَضِ وَالطُّبِّ

# بَابُّ: أَشَدُّ النَّاسِ بَلَاءً الْأَنْبِيَاءُ، ثُمَّ الْأَمْثَلُ فَالْأَمْثَلُ

رَسُولِ اللهِ ﷺ وَهُوَ يُوعَكُ وَعُكَا شَدِيدًا، فَمَسِسْتُهُ بِيَدِي، فَقُلْتُ: رَسُولِ اللهِ ﷺ وَهُوَ يُوعَكُ وَعُكَا شَدِيدًا. فَمَسِسْتُهُ بِيَدِي، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ ﷺ:

يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّكَ لَتُوعَكُ وَعْكَا شَدِيدًا. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:

أَجُلُ(١)، إِنِّي أُوعَكُ كَمَا يُوعَكُ رَجُلَانِ مِنْكُمْ. فَقُلْتُ: ذَلِكَ أَنَّ لَكَ أَجُلْ اللهِ ﷺ: مَا مِنْ أَجُرُيْنِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: مَا مِنْ مُسْلِم يُصِيبُهُ أَذًى \_ مَرَضٌ فَمَا سِوَاهُ \_ إِلَّا حَطَّ اللهُ لَهُ سَيِّنَاتِهِ كَمَا تَحُطُّ اللهُ لَهُ سَيْنَاتِهِ كَمَا تَحُطُّ اللهُ لَهُ سَيِّنَاتِهِ كَمَا تَحُطُّ اللهُ لَهُ سَيْنَاتِهِ كَمَا تَحُولُ اللهُ لَهُ سَيْنَاتِهِ كَمَا تَحُطُّ اللهُ لَهُ سَيْنَاتِهِ كَمَا تَحُطُّ اللهُ لَهُ اللهُ لَهُ سَيْنَاتِهِ كَمَا تَحُلُونَ وَرَقَهَا.

#### بَابٌ مَا جَاءَ فِي كَفَّارَةِ الْمَرَضِ

الْمُسْلِمَ مِنْ نَصَبٍ، وَلَا وَصَبٍ، وَلَا هَمِّ، وَلَا حُزْنٍ، [وَلَا أَذَى] (٢)، (وَلَا لَمُسْلِمَ مِنْ نَصَبٍ، وَلَا وَصَبٍ، وَلَا هَمِّ، وَلَا حُزْنٍ، [وَلَا أَذَى] (٢)، (وَلَا غَمِّ)، حَتَّى الشَّوْكَةِ يُشَاكُهَا؛ إِلَّا كَفَّرَ اللهُ بِهَا مِنْ خَطَايَاهُ (٣).

(وَفِي رِوَايَةٍ: مَنْ يُرِدِ اللهُ بِهِ خَيْرًا يُصِبْ مِنْهُ).

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمِ فِي رِوَايَةٍ: وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ.

<sup>(</sup>٢) أَمَّا مُسْلِمٌ فَرَوَاهَا مِنْ حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ ﴿ إِنَّهِ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

<sup>(</sup>٣) وَلِمُسْلِم فِي رِوَايَةٍ: لَمَّا نَزَلَتْ: ﴿ مَن يَعْمَلْ سُوْمًا يُجُزَ بِهِ. ﴾ بَلَغَتْ مِنَ الْمُسْلِمِينَ مَبْلَغًا شَدِيدًا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: قَارِبُوا وَسَلَّدُوا، فَفِي كُلِّ مَا يُعَابُ بِهِ الْمُسْلِمُ كَفَّارَةٌ، حَتَّى التَّكْبَةِ يُنْكَبُهَا، أَوِ الشَّوْكَةِ يُشَاكُهَا.

#### • وَفِي حَدِيثِ عَائِشَةً ﴿ إِنَّهُ اللَّهُ مُخْتَصَرًّا (١).

#### بَابٌ؛ لَا يَقُلُ: خَبُثَتْ نَفْسِي

خَبُثَتْ نَفْسِي، وَلَكِنْ لِيَقُلْ: لَقِسَتْ نَفْسِي.

## بَابُّ: مَا أَنْزَلَ اللَّهُ دَاءً إِلَّا أَنْزَلَ لَهُ شِفَاءً

### بَابٌ: الْحُمَّى مِنْ فَيْحٍ جَهَنَّمَ

المُنْذِدِ: أَنَّ أَسْمَاءَ بِنْتَ أَبِي بَكْرٍ وَهِمَا الْمُنْذِدِ: أَنَّ أَسْمَاءَ بِنْتَ أَبِي بَكْرٍ وَهَا كَانَتْ إِذَا أُتِيَتْ بِالْمَرْأَةِ قَدْ حُمَّتْ تَدْعُو لَهَا، أَخَذَتِ الْمَاءَ، فَصَبَّتُهُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ جَيْبِهَا، قَالَتْ: وَكَانَ رَسُولُ اللهِ عَيْقَةً يَأْمُرُنَا أَنْ نَبُرُدَهَا بِالْمَاءِ.

• وَفِي حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ رَفِي : الْحُمَّى مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ فَأَبْرِدُوهَا بِالْمَاءِ. (وَفِي رِوَايَةٍ: قال نَافِعٌ: وكان عَبْدُ الله يَقُولْ: اكْشِفْ عَنَا الرِّجْزَ).

### بَابُ فَضْلِ مَنْ يُصْرَعُ مِنَ الرّبح

١٠٦٩ - عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، قَالَ: قَالَ لِي ابْنُ عَبَّاسٍ ﴿ اللَّهِ الْمَوْأَةُ السَّوْدَاءُ، أَلَا أُرِيكَ امْرَأَةً مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ؟ قُلْتُ: بَلَى. قَالَ: هَذِهِ الْمَوْأَةُ السَّوْدَاءُ،

 <sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمٍ فِي رِوَايَةٍ: مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُشَاكُ شَوْكَةً فَمَا فَوْقَهَا إِلَّا كُتِبَتْ لَهُ بِهَا دَرَجَةٌ، وَمُحِيَتْ عَنْهُ بِهَا خَطِيئَةً.

أَتَتِ النَّبِيَّ ﷺ، فَقَالَتْ: إِنِّي أُصْرَعُ، وَإِنِّي أَتَكَشَّفُ، فَادْعُ اللهَ لِي. قَالَ: إِنْ شِعْتِ دَعَوْتُ اللهَ أَنْ يُعَافِيَكِ. فَقَالَتْ: إِنْ شِعْتِ دَعَوْتُ اللهَ أَنْ يُعَافِيكِ. فَقَالَتْ: أَنْ شِعْتِ دَعَوْتُ اللهَ أَنْ يُعَافِيكِ. فَقَالَتْ: أَصْبِرُ. فَقَالَتْ: إِنِّي أَتَكَشَّفُ، فَادْعُ اللهَ لِي أَنْ لَا أَتَكَشَّفَ. فَدَعَا لَهَا.

#### بَابُ التَّلْبِينَةِ لِلْمَرِيضِ

١٠٧٠ عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ ﴿ النَّبِيِّ النَّبِيِّ النَّبِيِّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهَا كَانَتْ إِذَا مَاتَ الْمَيِّتُ مِنْ أَهْلِهَا، فَاجْتَمَعَ لِلْلَكَ النّسَاءُ، ثُمَّ تَفَرَّقُنَ إِلَّا أَهْلَهَا وَخَاصَّتَهَا؛ أَمَرَتْ بِبُرْمَةٍ مِنْ تَلْبِينَةٍ فَطُبِخَتْ، ثُمَّ صُنِعَ ثَرِيدٌ، فَصُبَّتِ التَّلْبِينَةُ وَخَاصَّتَهَا؛ أَمَرَتْ بِبُرْمَةٍ مِنْ تَلْبِينَةٍ فَطُبِخَتْ، ثُمَّ صُنِعَ ثَرِيدٌ، فَصُبّتِ التَّلْبِينَةُ عَلَيْهَا، ثُمَّ قَالَتْ: كُلْنَ مِنْهَا؛ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: التَّلْبِينَةُ مَجَمَّةٌ لِفُؤَادِ الْمَرِيضِ، تَذْهَبُ بِبَعْضِ الْحُزْنِ.

(وَفِي رِوَايَةٍ: كَانَتْ تَأْمُرُ بِالتَّلْبِينِ لِلْمَرِيضِ. وَفِي رِوَايَةٍ: وَتَقُولُ: هُوَ الْبَغِيضُ النَّافِعُ).

### بَابُ دَوَاءِ الْمَبْطُونِ

العَلَى النَّبِيَ النَّهِ الْمَعْدِ وَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ النَّبِيَ النَّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

#### بَابُ الْحَبَّةِ السَّوْدَاءِ

١٠٧٢ \_ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ يَقُولُ: فِي الْحَبَّةِ السَّوْدَاءِ شِفَاءً مِنْ كُلِّ دَاءٍ إِلَّا السَّامَ.

#### بَابُ الدُّوَاءِ بِالْعَجُوَةِ لِلسَّحْرِ وَالسُّمِّ\*

اللهِ عَنْ سَعْدِ هَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ: مَنْ تَصَبَّحَ سَبْعَ تَمَرَاتٍ عَجْوَةً (١) لَمْ يَضُرَّهُ ذَلِكَ الْيَوْمَ سُمٌّ وَلَا سِحْرٌ. وَفِي يَصَبَّحَ سَبْعَ تَمَرَاتٍ عَجْوَةً (١) لَمْ يَضُرَّهُ ذَلِكَ الْيَوْمَ سُمٌّ وَلَا سِحْرٌ. وَفِي رِوَايَةٍ: إِلَى اللَّيْلِ (٢).

### بَابُ: الْمَنُّ شِفَاءٌ لِلْعَيْنِ

١٠٧٤ - عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ ظَهْ، قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيِّ عَلَىٰ يَقُولُ: الْكَمْأَةُ مِنَ الْمَنِّ (٣)، وَمَاؤُهَا شِفَاءُ لِلْعَيْنِ.

#### بَابُ السَّعُوطِ

١٠٧٥ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ إِنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ اسْتَعَظَ.

### بَابُ السِّعُوطِ بِالْقُسْطِ الْهِنْدِيِّ وَالْبَحْرِيِّ

بِابْنِ لَهَا قَدْ أَعْلَقَتْ عَلَيْهِ مِنَ الْعُذْرَةِ، فَقَالَ النَّبِيُ ﷺ: (وَفِي رِوَايَةِ: بِابْنِ لَهَا قَدْ أَعْلَقَتْ عَلَيْهِ مِنَ الْعُذْرَةِ، فَقَالَ النَّبِيُ ﷺ: (وَفِي رِوَايَةِ: اتَّقُوا اللهُ) عَلامَ تَدْغَرْنَ أَوْلَادَكُنَّ بِهَذَا الْعِلَاقِ؟ عَلَيْكُمْ بِهَذَا الْعُودِ الْهِنْدِيِّ؛ وَقُوا اللهُ) عَلامَ تَدْغَرْنَ أَوْلَادَكُنَّ بِهَذَا الْعِلَاقِ؟ عَلَيْكُمْ بِهَذَا الْعُودِ الْهِنْدِيِّ؛ فَإِنَّ فِيهِ سَبْعَةَ أَشْفِيَةٍ مِنْهَا ذَاتُ الْجَنْبِ \_ وَفِي رِوَايَةٍ: يُسْتَعَطُ بِهِ مِنَ الْعُذْرَةِ، وَيُلِدُ بِهِ مِنْ ذَاتِ الْجُنْبِ \_ . يُرِيدُ الْكُسْتَ، وَهُوَ الْعُودُ الْهِنْدِيُّ.

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمِ فِي رِوَايَةٍ: مِمَّا بَيْنَ لَابَتَيْهَا.

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِم مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ ﷺ: إِنَّ فِي عَجْوَةِ الْعَالِيَةِ شِفَاءً \_ أَوْ: إِنَّهَا تِرْيَاقٌ \_ أُوَّلَ الْبُكْرَةِ. الْبُكْرَةِ.

<sup>(</sup>٣) وَلِمُسْلِمٍ فِي رِوَايَةٍ: الَّذِي أَنْزَلَ اللهُ عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ. وَفِي رِوَايَةٍ: عَلَى مُوسَى.

#### بَابُ اللَّدُودِ

١٠٧٧ - عَنْ عَائِشَةَ فَهَا النَّهِ لَهُ الْمَرِيضِ لِلدَّوَاءِ. فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ: (وَفِي فَقَالَ: لَا تَلُدُّونِي! فَقُلْنَا: كَرَاهِيَةُ الْمَرِيضِ لِلدَّوَاءِ. فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ: (وَفِي رِوَايَةٍ: رَوَايَةٍ: أَلَمْ أَنْهَكُمْ أَنْ تَلُدُّونِي؟) لَا يَبْقَى أَحَدٌ مِنْكُمْ إِلَّا لُدَّ (وَفِي رِوَايَةٍ: وَأَنَا أَنْظُرُ)، فَيْرَ الْعَبَّاسِ؛ فَإِنَّهُ لَمْ يَشْهَدْكُمْ.

### بَابُ الْعِلَاجِ بِالْكَيِّ وَالْعَسَلِ\*

١٠٧٨ \_ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ فَهَا، قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: إِنْ كَانَ فِي شَيْءٍ مِنْ أَدْوِيَتِكُمْ خَيْرٌ فَفِي شَرْطَةٍ مِحْجَمٍ، أَوْ شَرْبَةٍ عَسَلٍ، أَوْ لَذْعَةٍ بِنَادٍ (تُوَافِقُ الدَّاءَ)، وَمَا أُحِبُّ أَنْ أَكْتَوِيَ.

(وَفِي حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ الشَّفَاءُ فِي ثُلَاثَةٍ ...، وَفِيهِ: وَأَنْهَى أُمَّتِي عَنِ الْكَيِّ).



#### كِتَابُ الطَّاعُونِ

#### بَابٌ؛ كَيْفَ بَدَأُ الطَّاعُونُ؟\*

١٠٧٩ - عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدِ ﷺ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ ذَكَرَ الْوَجَعَ، فَقَالَ: رِجْزٌ، أَوْ عَذَابٌ (١ عُذَّبَ بِهِ بَعْضُ الْأُمَم، ثُمَّ بَقِيَ مِنْهُ بَقِيَةٌ، فَيَذْهَبُ الْمُمَّةَ وَيَأْتِي الْأُخْرَى، فَمَنْ سَمِعَ بِهِ بِأَرْضٍ فَلَا يُقْدِمَنَّ عَلَيْهِ، وَمَنْ كَانَ الْمُرَّةَ وَيَأْتِي الْأُخْرَى، فَمَنْ سَمِعَ بِهِ بِأَرْضٍ فَلَا يُقْدِمَنَّ عَلَيْهِ، وَمَنْ كَانَ بِأَرْضٍ وَقَعَ بِهَا فَلَا يَخْرُجُ فِرَارًا مِنْهُ.

#### بَابٌ مَا يُذْكَرُ فِي الطَّاعُونِ

خَرَجَ إِلَى الشَّامِ، حَتَّى إِذَا كَانَ بِسَرْغَ لَقِيهُ أُمْرَاءُ الْأَجْنَادِ: أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ خَرَجَ إِلَى الشَّامِ، حَتَّى إِذَا كَانَ بِسَرْغَ لَقِيهُ أُمْرَاءُ الْأَجْنَادِ: أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ وَأَصْحَابُهُ، فَأَخْبَرُوهُ أَنَّ الْوَبَاءَ قَدْ وَقَعَ بِأَرْضِ الشَّامِ. قَالَ ابْنُ الْجَرَّاحِ وَأَصْحَابُهُ، فَاسْتَشَارَهُمْ، فَاسْتَشَارَهُمْ، وَالْمَّامِ وَأَخْبَرَهُمْ أَنَّ الْوَبَاءَ قَدْ وَقَعَ بِالشَّامِ، فَاخْتَلَفُوا، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: قَدْ خَرَجْتَ وَأَخْبَرَهُمْ أَنَّ الْوَبَاءَ قَدْ وَقَعَ بِالشَّامِ، فَاخْتَلَفُوا، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: قَدْ خَرَجْتَ لِأَمْرِ وَلَا نَرَى أَنْ تُرْجِعَ عَنْهُ. وَقَالَ بَعْضُهُمْ: مَعَكَ بَقِيَّةُ النَّاسِ وَأَصْحَابُ لِأَمْرٍ وَلَا نَرَى أَنْ تُوجِعَ عَنْهُ. وَقَالَ بَعْضُهُمْ: مَعَكَ بَقِيَّةُ النَّاسِ وَأَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ ﷺ، وَلَا نَرَى أَنْ تُقْدِمَهُمْ عَلَى هَذَا الْوَبَاءِ. فَقَالَ: ارْتَفِعُوا مَسْكِلُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى هَذَا الْوَبَاءِ. فَقَالَ: ارْتَفِعُوا مَنْيَ فَي الْأَنْصَارَ. فَدَعَوْتُهُمْ، فَاسْتَشَارَهُمْ، فَسَلَكُوا سَبِيلَ مَتْ فَالَ: ادْعُ لِي الْأَنْصَارَ. فَدَعَوْتُهُمْ، فَاسْتَشَارَهُمْ، فَسَلَكُوا سَبِيلَ اللهُ الْمَهَا مِنْ مُهَاجِرِينَ، وَاخْتَلَفُوا كَاخْتِلَافِهِمْ، فَقَالَ: ارْتَفِعُوا عَنِي. ثُمَّ قَالَ: ادْعُ لِي الْأَنْصَارَ. فَقَالَ: ارْتَفِعُوا عَنِي. ثُمَّ قَالَ: ادْعُ لِي الْمُنْعِرِ عَنْهُمْ، فَقَالَ: ارْتَفِعُوا عَنِي. ثُمَّ قَالَ: ادْعُ لِي الْمُنْعِرِةُ وَلَا عَنْ مُنْ مَا مُنْ مَشْيَخَةٍ قُرَيْشٍ مِنْ مُهَاجِرَةِ الْفَتْحِ. فَدَعَوْتُهُمْ، فَلَمْ

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمِ فِي رِوَايَةِ: الطَّاعُونُ آيَةُ الرَّجْزِ.

يَخْتَلِفْ مِنْهُمْ عَلَيْهِ رَجُلَانِ، فَقَالُوا: نَرَى أَنْ تَرْجِعَ بِالنَّاسِ، وَلَا تُقْدِمَهُمْ عَلَى هَذَا الْوَبَاءِ. فَنَادَى عُمَرُ فِي النَّاسِ: إِنِّي مُصَبِّحٌ عَلَى ظَهْرٍ، فَأَصْبِحُوا عَلَيْهِ. قَالَ أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ: أَفِرَارًا مِنْ قَدْرِ اللهِ؟ فَقَالَ عُمَرُ: لَوْ غَيْرُكَ عَلَيْهِ قَالَ أَبُو عُبَيْدَةً! (١) نَعَمْ، نَفِرُ مِنْ قَدْرِ اللهِ إِلَى قَدْرِ اللهِ، أَرَأَيْتَ لَوْ كَانَ قَالَهَا يَا أَبَا عُبَيْدَةً! (١) نَعَمْ، نَفِرُ مِنْ قَدْرِ اللهِ إِلَى قَدْرِ اللهِ، أَرأَيْتَ لَوْ كَانَ لَكَ إِبِلِ هَبَطَتْ وَادِيًا لَهُ عُدُوتَانِ، إِحْدَاهُمَا خَصِيبَةٌ، وَالْأُخْرَى جَدْبَةٌ، أَلْكَ إِبِلٌ هَبَطَتْ وَادِيًا لَهُ عُدُوتَانِ، إِحْدَاهُمَا خَصِيبَةٌ، وَالْأُخْرَى جَدْبَةٌ، أَلْكُ إِبِلٌ هَبَطَتْ وَادِيًا لَهُ عُدُوتَانِ، إِحْدَاهُمَا خَصِيبَةٌ، وَالْأُخْرَى جَدْبَةٌ، أَلْكُ إِبِلٌ هَبَطَتْ وَادِيًا لَهُ عُدُوتَانِ، إِحْدَاهُمَا خَصِيبَةٌ، وَالْأُخْرَى جَدْبَةٌ، أَلْيُسَ إِنْ رَعَيْتَ الْجَدْبَةَ رَعَيْتَهَا بِقَدَرِ اللهِ؟ (٢) قَالَ: فَجَاءَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ هَا مَا اللهِ عَلَيْهِ وَكُنْ مُتَعْبًا فِي بَعْضِ حَاجَتِهِ . فَقَالَ: إِنَّ عِنْدِي فِي هَذَا عِلْمًا: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ وَلَا تَعْرَبُوا فِرَارًا مِنْهُ مَ فِلَ تَقْدَمُوا عَلَيْهِ، وَإِذًا وَقَعَ بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ بِهَا فَلَا تَحْرُجُوا فِرَارًا مِنْهُ. قَالَ: فَحَمِدَ اللهَ عُمَرُ، ثُمَّ انْصَرَفَ.



<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمِ: وَكَانَ عُمَرُ يَكْرَهُ خِلَاقَهُ.

 <sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِم فِي رِوَايَةٍ: أَرَأَيْتَ أَنَّهُ لَوْ رَعَى الْجَدْبَةَ وَتَرَكَ الْخَصْبَةَ أَكُنْتَ مُعَجِّزَهُ؟ قَالَ: نَعَمْ.
 قَالَ: فَسِرْ إِذَا. قَالَ: فَسَارَ حَتَّى أَتَى الْمَدِينَةَ، فَقَالَ: هَذَا الْمَحِلُّ، أَوْ قَالَ: هَذَا الْمَثْرِلُ إِنْ شَاءَ اللهُ.

### كِتَابُ الطُّيَرَةِ وَالْمَدْوَى

#### بَابُّ: لَا عَدُوَى

المَّا عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَهُ اللهِ عَنْ قَالَ: لَا عَدُوى، وَلَا صَفَرَ، وَلَا هَامَةُ (١٠٨١ فَقَالَ أَعْرَابِيُّ: يَا رَسُولَ اللهِ! فَمَا بَالُ إِبِلِي تَكُونُ فِي الرَّمْلِ كَأَنَّهَا الظِّبَاءُ، فَيَأْتِي الْبَعِيرُ الْأَجْرَبُ، فَيَدْخُلُ بَيْنَهَا فَيُجْرِبُهَا؟ فَقَالَ: فَمَنْ أَعْدَى الْأَوَّلَ.

١٠٨٧ \_ عَنْ أَبِي سَلَمَةً، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلَّمُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

(وَفِي رِوَايَةٍ: فِرَّ مِنَ الْمَجْذُومِ كَمَا تَفِرُّ مِنَ الْأَسَدِ).

#### بَابُ الْفَأْلِ

الله عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ هَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ هَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ هَالَ: الْكَلِمَةُ الصَّالِحَةُ يَسْمَعُهَا لَا طَيْرَةَ، وَخَيْرُهَا الْفَأْلُ. قَالُوا: وَمَا الْفَأْلُ؟ قَالَ: الْكَلِمَةُ الصَّالِحَةُ يَسْمَعُهَا أَحَدُكُمْ.

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمِ فِي رِوَايَةٍ: وَلَا نَوْء.

<sup>•</sup> وَفِي خَدِيثِ جَابِرِ وَهِيْ: وَلَا غُولَ.

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِمٍ فِي رِوَايَةٍ: فَلَا أَدْرِي أَنْسِيَ أَبُو هُرَيْرَةً، أَوْ نَسَخَ أَحَدُ الْقَوْلَيْنِ الْآخَرَ.

### بَابُ: الشُّؤَّمُ فِي ثَلَاثَةٍ \*

النَّوْمَ عِنْدَ النَّبِيِّ عَمَرَ عَلَى ابْنِ عُمَرَ عَلَى اللَّوْمَ عِنْدَ النَّبِيِّ عَلَى اللَّهُ اللَّلَّا اللللْمُ اللَّلَّةُ اللَّلَّةُ اللَّلْمُ الللْمُ اللَّلْمُ اللَّلِي اللَّلْمُ اللَّلْمُ اللَّلْمُ اللللْمُ اللَّلْمُ اللَّلْمُ الللللْمُ اللَّلْمُ اللَّلْمُ الللْمُ اللَّلْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ الللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلِمُ الللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ الللْمُلْمُ اللَّلْمُ اللْمُلْمُ الللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ الللْمُلْمُ

<sup>(</sup>١) أمَّا مُسْلِمٌ فَرَوَاهَا مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ وَلَيْتِ الْفَأَلُ الصَّالِح.

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِمٍ فِي رِوَايَةٍ: إِنْ يَكُنْ مِنَ الشُّؤْمِ شَيْءٌ حَقٌّ...

<sup>(</sup>٣) وَلِمُسْلِمٍ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ عَلَيْهِ: والْخَادِمِ. بَدَلَ: وَالْمَوْأَةِ.

#### عِتَابُ الْكَمَانَةِ

#### بَابُ الْكِهَانَةِ

الْكُهَّانِ، فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللهِ ﷺ قَالَتْ: سَأَلَ أَنَاسٌ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَنِ الْكُهَّانِ، فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللهِ ﷺ: لَيْسُوا بِشَيْءٍ. قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ اللهَ فَإِنَّهُمْ يُحَدِّثُونَ أَحْيَانًا بِالشَّيْءِ يَكُونُ حَقًّا! فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: تِلْكَ الْكَلِمَةُ مِنَ الْحَقِّ يَخُطَفُهَا الْجِنِّيُ، فَيَقُرُّهَا فِي أَذُنِ وَلِيِّهِ قَرَّ الدَّجَاجَةِ، فَيَقُرُّهَا فِي أَذُنِ وَلِيِّهِ قَرَّ الدَّجَاجَةِ، فَيَعُرُّهَا فِي أَذُنِ وَلِيِّهِ قَرَّ الدَّجَاجَةِ، فَيَخْلِطُونَ فِيهَا أَكْثَرَ مِنْ مِاثَةِ كَذْبَةٍ.

(وَفِي رِوَايَةِ: إِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَنْزِلُ فِي الْعَنَانِ ـ وَهُوَ السَّحَابُ ـ فَتَلْأَكُوُ الْأَمْرَ قُضِيَ فِي السَّمَاءِ، فَتَسْتَرِقُ الشَّيَاطِينُ السَّمْعَ فَتَسْمَعُهُ، فَتُوحِيهِ إِلَى الْكُهَّانِ).

١٠٨٦ - (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَهُمْ يَبْلُغُ بِهِ النّبِي عَنَّى، قَالَ: إِذَا قَضَى اللهُ الْأَمْرَ فِي السَّمَاءِ ضَرَبَتِ الْمَلَائِكَةُ بِأَجْنِحَتِهَا خُضْعَانًا لِقَوْلِهِ؛ كَالسَّلْسِلَةِ عَلَى صَفْوانٍ)، فَإِذَا ﴿فُنِعَ عَن قُلُوبِهِمْ قَالُوا مَاذَا قَالَ رَبُكُمْ قَالُوا ﴾ لِللّذِي قَالَ: وَأَلْحَقُ وَهُو السَّمْعِ (فَرُبَّمَا أَدْرَكَ الشَّهَابُ ﴿الْحَقِّ وَهُو الْسَّمْعِ (فَرُبَّمَا أَدْرَكَ الشَّهَابُ الْمُسْتَمِعَ قَبْلَ أَنْ يَرْمِيَ بِهَا إِلَى صَاحِبِهِ، فَيُحْرِقَهُ، وَرُبَّمَا لَمْ يُدْرِكُهُ حَتَّى الْمُسْتَمِعَ قَبْلَ أَنْ يَرْمِيَ بِهَا إِلَى صَاحِبِهِ، فَيُحْرِقَهُ، وَرُبَّمَا لَمْ يُدْرِكُهُ حَتَّى يُلِيهِ، إلَى الَّذِي هُو أَسْفَلَ مِنْهُ، حَتَّى يُلْقُوهَا إِلَى يَرْمِيَ بِهَا إِلَى الَّذِي هُو أَسْفَلَ مِنْهُ، حَتَّى يُلْقُوهَا إِلَى يَرْمِيَ بِهَا إِلَى اللّذِي يَهُو أَسْفَلَ مِنْهُ، حَتَّى يُلْقُوهَا إِلَى الْأَرْضِ، فَتُلْقَى عَلَى فَمِ السَّاحِرِ (فَيَكُذِبُ مَعَهَا مِائَةَ كَذْبَةٍ، فَيُصَدَّقُ)، الأَرْضِ، فَتُلْقَى عَلَى فَمِ السَّاحِرِ (فَيَكُذِبُ مَعَهَا مِائَةَ كَذْبَةٍ، فَيُصَدَّقُ)، ويَقُولُونَ: أَلَمْ يُخْبِرْنَا يَوْمَ كَذَا وَكَذَا يَكُونُ كَذَا وَكَذَا، فَوَجَدْنَاهُ حَقًا؟ فَيَقُولُونَ: أَلَمْ يُخْبِرْنَا يَوْمَ كَذَا وَكَذَا يَكُونُ كَذَا وَكَذَا، فَوَجَدْنَاهُ حَقًا؟

# لِلْكَلِمَةِ الَّتِي سُمِعَتْ مِنَ السَّمَاءِ(١).



<sup>(</sup>١) أمَّا مُسْلِمٌ فَرَوَى مِنْ حَلِيكِ ابْنِ عَبّاسٍ عَالَىٰ الْجَبَرَنِي رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ النّبِيِّ عَن الْأَنْصَارِ: أَنَّهُمْ بَيْنَمَا هُمْ جُلُوسٌ لَيْلَةٌ مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَىٰ رُمِيَ بِنَجْمِ فَاسْتَنَارَ، فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ بَعْنَمُ مَقُولُونَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ إِذَا رُمِيَ بِعِشْلِ هَذَا؟ قَالُوا: الله وَرَسُولُ اللهِ عَلَىمُ، كُنّا نَقُولُ: وُلِلَا اللَّيْلَةَ رَجُلٌ عَظِيمٌ، وَمَاتَ رَجُلٌ عَظِيمٌ، فَقَالَ وَرَسُولُ اللهِ عَنِي فَإِنَّهَا لَا يُرْمَى بِهَا لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلَا لِحَيَاتِهِ، وَلَكِنْ رَبُنَا - تَبَارَكَ وَتَعَالَى رَسُولُ اللهِ عَنى فَلْوا لَهُ عَلَى السّمَاءِ الدِّينَ يَلُونَ مَنَا السّمَاءِ الَّذِينَ يَلُونَ مَنَا السّمَاءِ الدِّينَ يَلُونَ حَمَلَةَ الْعَرْشِ لِحَمَلَةِ الْعَرْشِ: يَبُلُغَ الشّبِيحُ أَهْلَ السّمَاءِ الدُّيْنَا، فُمَّ قَالَ اللّذِينَ يَلُونَ حَمَلَةَ الْعَرْشِ لِحَمَلَةِ الْعَرْشِ: يَبُلُغَ السَّمَاءِ اللّذِينَ يَلُونَ حَمَلَةَ الْعَرْشِ لِحَمَلَةِ الْعَرْشِ: يَبُلُغَ السَّمَاءِ السَّمَاءِ الدُّنْيَا، فَتَحْطَفُ الْجِنُ السَّمْعَ فَيَقْذِفُونَ إِلَى أَوْلِيَاتِهِمْ، وَيُرْمَوْنَ بِهِ، مَلَى وَجُهِهِ فَهُو حَتَّ، وَلَكِنَّهُمْ يَقُوفُونَ فِيهِ وَيَزِيدُونَ إِلَى أَوْلِيَاتِهِمْ، وَيُرْمَوْنَ بِهِ، فَلَى وَجُهِهِ فَهُو حَتَّ، وَلَكِنَّهُمْ يَقُوفُونَ فِيهِ وَيَزِيدُونَ إِلَى أَوْلِيَاتِهِمْ، وَيُرْمَوْنَ بِهِ، فَلَا جَاؤُوا بِهِ عَلَى وَجْهِهِ فَهُو حَتَّ، وَلَكِنَّهُمْ يَقُوفُونَ فِيهِ وَيَزِيدُونَ .

### كِتَابُ الْمَيَّاتِ

# بَابُ الْأَمْرِ بَقَتْلِ الْحَيَّاتِ\*

الْمِنْبَرِ) يَقُولُ: اقْتُلُوا الْحَبَّاتِ، وَاقْتُلُوا ذَا الطَّفْيَتَيْنِ وَالْأَبْتَرَ؛ فَإِنَّهُمَا يَطْمِسَانِ الْمِنْبَرِ) يَقُولُ: اقْتُلُوا الْحَبَّاتِ، وَاقْتُلُوا ذَا الطَّفْيَتَيْنِ وَالْأَبْتَر؛ فَإِنَّهُمَا يَطْمِسَانِ الْمِسْتَسْقِطَانِ الْحَبَلَ. قَالَ عَبْدُ اللهِ: (١) فَبَيْنَا أَنَا أَطَارِدُ حَبَّةً (٢) الْبَصَر، وَيَسْتَسْقِطَانِ الْحَبَلَ. قَالَ عَبْدُ اللهِ: (١ فَبَيْنَا أَنَا أَطَارِدُ حَبَّةً (٢) لِأَقْتُلَهَا، فَنَادَانِي أَبُو لُبَابَةً: لَا تَقْتُلْهَا! فَقُلْتُ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَدْ أَمَرَ لِلْقُتُلُهَا الْحَبَّاتِ! قَالَ: إِنَّهُ نَهَى بَعْدَ ذَلِكَ عَنْ ذَوَاتِ الْبُيُوتِ. وَهِيَ الْعَوَامِرُ. بِقَتْلِ الْحَبَّاتِ! قَالَ: إِنَّهُ نَهَى بَعْدَ ذَلِكَ عَنْ ذَوَاتِ الْبُيُوتِ. وَهِيَ الْعَوَامِرُ.

غَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ وَ اللهِ، قَالَ: بَيْنَمَا نَحْنُ مَعَ النّبِيِّ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ وَ اللهِ مَنْ اللهِ بَنِ مَسْعُودٍ وَ اللهِ اللهِ اللهِ بَنِ مَسْعُودٍ وَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ ال

# بَابُ الْأَمْرِ بِقَتْلِ الْوَزَغِ\*

١٠٨٩ - عَنْ أُمِّ شَرِيكٍ ﴿ اللهِ اللهِ

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمِ: فَلَبِثْتُ لَا أَثْرُكُ حَيَّةً أَرَاهَا إِلَّا قَتَلْتُهَا.

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِم: مِنْ ذَوَاتِ الْبَيُوتِ.

 <sup>(</sup>٣) وَلِمُسْلِمٍ مِن حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ مَنْ قَتَلَ وَزَخًا فِي أَوَّلِ ضَرْبَةٍ كُتِبَتْ لَهُ مِائَةُ حَسَنَةٍ
 وَفِي رِوَايَةٍ: سَبْعُونَ حَسَنَةً -، وَفِي الثَّانِيَةِ دُونَ ذَلِكَ، وَفِي الثَّالِئَةِ دُونَ ذَلِك.

# • وَفِي حَدِيثِ عَائِشَةَ عِلَيْهَا: أَنَّ النَّبِيَّ يَثِيلُو قَالَ لِلْوَزَغِ: الْفُويْسِقُ.

#### بَابُ مَا جَاءَ فِي تَخْرِيقِ الدُّوابِّ\*

١٠٩٠ ـ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَلَيْهِ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: نَزَلَ نَبِيٍّ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ تَحْتَ شَجَرَةٍ، فَلَدَغَتُهُ نَمْلَةٌ، فَأَمَرَ بِجَهَازِهِ فَأَخْرِجَ مِنْ تَحْتِهَا، ثُمَّ أَمَرَ بِجَهَازِهِ فَأَخْرِجَ مِنْ تَحْتِهَا، ثُمَّ أَمَرَ بِجَهَازِهِ فَأَخْرِجَ مِنْ تَحْتِهَا، ثُمَّ أَمَرَ بِبَيْتِهَا فَأُخْرِقَ بِالنَّارِ، فَأَوْحَى اللهُ إِلَيْهِ: فَهَلَّا نَمْلَةً وَاحِدَةً؟. وَفِي رِوَايَةٍ: أَنْ قَرَصَتْكَ نَمْلَةٌ أَحْرَقْتَ أُمَّةً مِنَ الْأُمَم تُسَبِّحُ ا.

### بَابُ مَنْ قَالَ: إِنَّ الضَّأْرَ مَسْخٌ \*

المَّانِيلَ لَا يُدْرَى مَا فَعَلَتْ؟ وَإِنِّي لَا أَرَاهَا إِلَّا الْفَأْرُ(١)، إِذَا وُضِعَ لَهَا أَلْبَانُ الْفَأْرِ الْفَأْرُ (١)، إِذَا وُضِعَ لَهَا أَلْبَانُ الْفَاأُو الْفَأْرُ لَا يُدْرَى مَا فَعَلَتْ؟ وَإِنِّي لَا أُرَاهَا إِلَّا الْفَأْرِ الْفَأْرُ (١)، إِذَا وُضِعَ لَهَا أَلْبَانُ الشَّاءِ شَرِبَتْ. فَحَدَّثْتُ كَعْبًا، أَلْبَانُ الشَّاءِ شَرِبَتْ. فَحَدَّثْتُ كَعْبًا، فَقُلْتُ: فَقَالَ: أَنْتَ سَمِعْتَ النَّبِيِّ عَلَيْ يَقُولُهُ؟ قُلْتُ: نَعَمْ. قَالَ لِي مِرَارًا، فَقُلْتُ: فَعَمْ. قَالَ لِي مِرَارًا، فَقُلْتُ: أَفَاقُرُأُ التَّوْرَاةَ؟.

## بَابُّ رَحْمَةِ النَّاسِ وَالْبَهَائِمِ

١٠٩٢ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَهُولَ اللهِ عَلَىٰ قَالَ: بَيْنَمَا رَجُلُ يَمْشِي بِطَرِيقِ الشَّةَ عَلَيْهِ الْعَطَشُ، فَوَجَدَ بِثْرًا، فَنَزَلَ فِيهَا فَشَرِبَ، ثُمَّ خَرَجَ، فَإِذَا كَلْبٌ يَلْهَثُ يَأْكُلُ الظَّرَى مِنَ الْعَطَشِ، فَقَالَ الرَّجُلُ: لَقَدْ بَلَغَ هَذَا الْكَلْبُ مِنَ الْعَطَشِ، فَقَالَ الرَّجُلُ: لَقَدْ بَلَغَ هَذَا الْكَلْبَ مِنَ الْعَطَشِ مِثْلُ الَّذِي كَانَ بَلَغَ بِي. فَنَزَلَ الْبِثْرَ، فَمَلاً خُفَّهُ، ثُمَّ الْكَلْبَ مِنَ الْعَطَشِ مِثْلُ الَّذِي كَانَ بَلَغَ بِي. فَنَزَلَ الْبِثْرَ، فَمَلاً خُفَّهُ، ثُمَّ الْمُسَكَةُ بِفِيهِ، فَسَقَى الْكَلْب، فَشَكَرَ اللهُ لَهُ، فَعَفَرَ لَهُ (وَفِي رِوَايَةٍ: فَأَدْخَلَهُ أَمْسَكَةً بِفِيهِ، فَسَقَى الْكَلْب، فَشَكَرَ اللهُ لَهُ، فَعَفَرَ لَهُ (وَفِي رِوَايَةٍ: فَأَدْخَلَهُ

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمٍ فِي دِوَايَةِ: الْفَأْرَةُ مَسْخٌ، وَآيَةُ ذَلِكَ أَنَّهُ...

الْجَنَّةَ). قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ! وَإِنَّ لَنَا فِي الْبَهَائِمِ أَجْرًا؟ فَقَالَ: فِي كُلِّ ذَاتِ كَبِ مُلِّ

وَفِي رِوَايَةٍ: بَيْنَمَا كَلْبٌ يُطِيفُ بِرَكِيَّةٍ كَادَ يَقْتُلُهُ الْعَطَشُ، إِذْ رَأَتُهُ بَغِيِّ مِنْ بَغَايَا بَنِي إِسْرَاثِيلَ؛ فَنَزَعَتْ مُوقَهَا \_ وَفِي رِوَايَةٍ: (فَأَوْثَقَتْهُ بِخِمَارِهَا)، فَنَزَعَتْ لَهُ مِنَ الْمَاءِ \_، فَسَقَتْهُ، فَغُفِرَ لَهَا بِهِ.



### كِتَابُ الشَّفْرِ

### بَابُ أَصْدَقِ كُلِمَةٍ قَالَهَا الشَّاعِرُ\*

النَّبِيُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَ اللَّهِ اللَّهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَ اللَّهِ عَالَ : قَالَ النَّبِي عَلَيْهِ : أَصْدَقُ كَلِمَةٍ قَالَهَا الشَّاعِرُ كَلِمَةُ لَبِيدٍ:

أَلَا كُلُّ شَيْءٍ مَا خَلَا اللَّهَ بَاطِلُ وَكَادَ أُمَيَّةُ بْنُ أَبِي الصَّلْتِ أَنْ يُسْلِمَ (١).

بَابُ مَا يُكُرَهُ أَنْ يَكُونَ الْغَالِبَ عَلَى الْإِنْسَانِ الشِّغْرُ الْفَالِبَ عَلَى الْإِنْسَانِ الشِّغْرُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى: اللهِ عَلَى: اللهِ عَلَى: اللهِ عَلَى: اللهِ عَلَى: اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

# بَابٌ مَا يُكْرَهُ مِنَ الْإِطْنَابِ فِي الْمَدْحِ

<sup>(</sup>۱) وَلِمُسْلِم مِنْ حَدِيثِ الشَّرِيدِ وَهُمَّهُ قَالَ: رَدِفْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَوْمًا، فَقَالَ: هَلْ مَعَكَ مِنْ شِعْرِهِ مِنْ حَدِيثِ الصَّلْتِ شَيْءً؟ وَفِي رِوَايَةٍ: إِنْ كَادَ لَيُسْلِمُ فِي شِعْرِهِ مِن قُلْتُ: نَعَمْ. قَالَ: هِيهْ. حَتَّى أَنْشَدْتُهُ بَيْتًا، فَقَالَ: هِيهْ. حَتَّى أَنْشَدْتُهُ مِائَةَ بَيْتٍ. قَالَ: هِيهْ. حَتَّى أَنْشَدْتُهُ مِائَةَ بَيْتٍ.

 <sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِم مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ ﴿ مَالَ: بَيْنَا نَحْنُ نَسِيرُ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ بِالْعَرْجِ إِذْ عَرَضَ شَاعِرٌ يُنْشِدُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: خُلُوا الشَّيْطَانَ، أَوْ: أَمْسِكُوا الشَّيْطَانَ!...

<sup>(</sup>٣) وَلِمُسْلِمِ: فَقَالَ: مَا مِنْ رَجُلٍ بَعْدَ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَفْضَلُ مِنْهُ فِي كَذَا وَكَذَا.

مِرَارًا \_، إِنْ كَانَ أَحَدُكُمْ مَادِحًا لَا مَحَالَةَ فَلْيَقُلْ: أَحْسِبُ كَذَا وَكَذَا \_ إِنْ كَانَ يُرَى أَنَّهُ كَذَلِكَ \_ وَحَسِيبُهُ اللهُ، وَلَا يُزَكِّى عَلَى اللهِ أَحَدًا.

• وَفِي حَدِيثِ أَبِي مُوسَى صَلَىٰهِ: سَمِعَ النَّبِيُّ ﷺ رَجُلًا يُثْنِي عَلَى رَجُلُ يُثْنِي عَلَى رَجُلُ ويُظْرِيهِ فِي مَدْحِهِ، فَقَالَ: أَهْلَكُتُمْ \_ أَوْ قَطَعْتُمْ \_ ظَهَرَ الرَّجُلِ.



#### كِتَابُ الرُّوٰيَا

### بَابُ: إِذَا رَأَى بَقَرًا تُنْحَرُ

الْمَنَامِ أَنِّي أُهَاجِرُ مِنْ مَكَّةً إِلَى أَرْضٍ بِهَا نَحُلٌ، فَلَهَبَ وَهَلِي إِلَى أَنْهَا الْمَنَامِ أَنِّي أُهَاجِرُ مِنْ مَكَّةً إِلَى أَرْضٍ بِهَا نَحُلٌ، فَلَهَبَ وَهَلِي إِلَى أَنْهَا الْيَمَامَةُ أَوْ هَجَرُ، فَإِذَا هِيَ الْمَدِينَةُ يَثْرِبُ، وَرَأَيْتُ فِي رُوْيَايَ هَذِهِ أَنِّي هَزَرْتُ الْيَمَامَةُ أَوْ هَجَرُ، فَإِذَا هُو مَا أُصِيبَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ أُحُدٍ، ثُمَّ هَزَرْتُهُ سَيْفًا فَانْقَطَعَ صَدْرُهُ، فَإِذَا هُو مَا أُصِيبَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ أُحُدٍ، ثُمَّ هَزَرْتُهُ بِأَخْرَى فَعَادَ أَحْسَنَ مَا كَانَ، فَإِذَا هُو مَا جَاء الله بِهِ مِنَ الْفَتْحِ وَاجْتِمَاعِ الْمُؤْمِنِينَ، وَرَأَيْتُ فِيهَا بَقَرًا، وَاللهُ خَيْرٌ، فَإِذَا هُمُ الْمُؤْمِنُونَ يَوْمَ أُحُدٍ، وَإِذَا اللهُ بَعْدَ يَوْمِ بَدْرٍ. الْخَيْرُ، وَقَوَابِ الصِّدْقِ الَّذِي آثَانَا اللهُ بَعْدَ يَوْمٍ بَدْرٍ.

### بَابُ رُؤْيَا النَّبِيِّ ﷺ مُسَيْلِمَةً وَالْعَنْسِيِّ\*

رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَجَعَلَ يَقُولُ: إِنْ جَعَلَ لِي مُحَمَّدٌ الْأَمْرَ مِنْ بَعْدِهِ تَبِعْتُهُ. رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَجَعَلَ يَقُولُ: إِنْ جَعَلَ لِي مُحَمَّدٌ الْأَمْرَ مِنْ بَعْدِهِ تَبِعْتُهُ. وَسُولُ اللهِ ﷺ وَمَعَهُ ثَابِتُ بْنُ وَقَدِمَهَا فِي بَشَرٍ كَثِيرٍ مِنْ قَوْمِهِ، فَأَقْبَلَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَمَعَهُ ثَابِتُ بْنُ قَيْسِ بْنِ شَمَّاسٍ عَلْهَ، وَفِي يَدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ قِطْعَةُ جَرِيدٍ، حَتَّى وَقَفَ عَلَى مُسَيْلِمَةً فِي أَصْحَابِهِ، فَقَالَ: لَوْ سَأَلْتَنِي هَذِهِ الْقِطْعَةُ مَا أَعْطَيْتُكَهَا، وَلَنْ تَعْدُو أَمْرَ اللهِ فِيكَ، وَلَيْنُ أَذْبَرْتَ لَيَعْقِرَنَّكَ اللهُ، وَإِنِّي لَأَرَاكَ الَّذِي أُرِيتُ فِيهِ مَا رَأَيْتُ فِيهِ مَا رَأَيْتُ فِيهِ مَا رَأَيْتُ، وَهَذَا قَابِتٌ يُجِيبُكَ عَنِّي. ثُمَّ انْصَرَفَ عَنْهُ، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: فَسَأَلْتُ عَنْ قَوْلِ رَسُولِ اللهِ ﷺ: إِنَّكَ أُرَى اللهِ ﷺ قَالَ: بَيْنَا أَنَا نَائِمٌ رَأَيْتُ فِي فَالَ اللهِ عَلَى أَبُولُ مَنْ وَلِي رَسُولِ اللهِ ﷺ: إِنَّكَ أُرَى الَّذِي أُرِيتُ فِيهِ مَا رَأَيْتُ، فَالَّذَ عَنْ قَوْلِ رَسُولِ اللهِ ﷺ: إِنَّكَ أُرَى اللّذِي أُرِيتُ فِيهِ مَا رَأَيْتُ فِي فَالَ: بَيْنَا أَنَا نَائِمٌ وَأَيْتُ فِي أَبُو هُرَيْرَةً عَلَى اللهِ عَلَى قَالَ: بَيْنَا أَنَا نَائِمٌ وَأَيْتُ فِي فَالَ اللهِ عَلَى أَلُولُ وَسُولَ اللهِ عَلَى قَالَ: بَيْنَا أَنَا نَائِمٌ وَأَيْتُ فِي اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى قَالَ: بَيْنَا أَنَا نَائِمٌ وَأَيْتُ فِي اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى قَالَ: بَيْنَا أَنَا نَائِمٌ وَأَيْتُ فِي اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى قَالَ: بَيْنَا أَنَا نَائِمٌ وَأَيْتُ فِي

يَدَيَّ سِوَارَيْنِ مِنْ ذَهَبٍ، فَأَهَمَّنِي شَأْنُهُمَا، فَأُوحِيَ إِلَيَّ فِي الْمَنَامِ أَنِ الْمُنَامِ أَن انْفُخْهُمَا، فَنَفَخْتُهُمَا فَطَارَا، فَأَوَّلْتُهُمَا كَذَّابَيْنِ يَخْرُجَانِ بَعْدِي، أَحَدُهُمَا الْعَنْسِيُّ، وَالْآخَرُ مُسَيْلِمَةُ.

وَفِي رِوَايَةٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ: بَيْنَا أَنَا نَائِمٌ أُتِيتُ بِخَزَائِنِ الْأَرْضِ، فَوُضِعَ فِي كَفِّي سِوَارَانِ مِنْ ذَهَبٍ...

### بَابُ مَنْ رَأَى النَّبِيَّ ﷺ فِي الْمَنَامِ

١٠٩٨ \_ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَفَّيْهِ، قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ عَلِيْهَ يَقُولُ: مَنْ رَآنِي فِي الْمَنَامِ فَسَيَرَانِي فِي الْيَقَظَةِ (١) \_ وَفِي رِوَايَةٍ: فَقَدْ رَآنِي \_، وَلَا يَتَمَثَّلُ الشَّيْطَانُ بِي \_ [وَفِي رِوَايَةٍ: فِي صُورَتِي] (٢) \_ .

• (وَفِي حَدِيثِ أَنْسِ فَغُهُ: فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَتَخَيَّلُ بِي).

• (وَفِي حَدِيث أَبِي سَعِيدِ نَظْفِنهُ: فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَتَكُوَّنُنِي).

#### بَابُ: الرُّؤْيَا مِنَ اللهِ

البُوْلِيَا فَتُمْرِضُنِي سَلَمَة، قَالَ: لَقَدْ كُنْتُ أَرَى الرُّؤْيَا فَتُمْرِضُنِي الْحَبِي رِوَايَةٍ: أَثْقَلَ عَلَيَّ مِنَ الْجَبَلِ -، حَتَّى سَمِعْتُ أَبَا قَتَادَةَ رَالِيهُ يَقُولُ: وَإِنِي رِوَايَةٍ: أَثْقَلَ عَلَيَّ مِنَ الْجَبَلِ -، حَتَّى سَمِعْتُ النَّبِيَ عَلَيْ يَقُولُ: الرُّوْيَا وَأَنَا كُنْتُ لَأَرَى الرُّوْيَا تُمْرِضُنِي، حَتَّى سَمِعْتُ النَّبِيَ عَلَيْ يَقُولُ: الرُّوْيَا مِنَ اللهِ (الْحَسَنَةُ) - وَفِي رِوَايَةٍ: الرُّوْيَا مِنَ اللهِ اللهِ (الْحَسَنَةُ) - وَفِي رِوَايَةٍ: الرُّوْيَا مِنَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِم: أَوْ لَكَأَنَّمَا رَآنِي فِي الْبَقَظَةِ.

<sup>(</sup>٢) أَمَّا مُسْلِمٌ فَرَوَاهَا مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ رَهِ اللَّهِ . وَفِي رِوَايَةٍ : فَإِنَّهُ لَا يَنْبَغِي لِلشَّيْطَانِ أَنْ يَتَشَبَّهُ بِي.

<sup>(</sup>٣) وَلِمُسْلِمٍ: وَالرُّؤْيَا السُّوءُ مِنَ الشَّيْطَانِ.

وَالْحُلْمُ مِن الشَّيْطَانِ -، فَإِذَا رَأَى أَحَدُكُمْ مَا يُحِبُّ فَلَا يُحَدِّنْ بِهِ إِلَّا مَنْ يُحِبُّ، وَإِذَا رَأَى مَا يَكْرَهُ فَلْيَتَعَوَّذْ بِاللهِ مِنْ شَرِّهَا وَمِنْ شَرِّ الشَّيْطَانِ، وَلْيَتْفِلْ - وَفِي رِوَايَةٍ: فَلْيَبْصُقْ وَلْيَتْفِلْ - وَفِي رِوَايَةٍ: فَلْيَبْصُقْ عَنْ شِمَالِهِ - ثَلَاثًا - وَفِي رِوَايَةٍ: فَلْيَبْصُقْ عَنْ شِمَالِهِ - ثَلَاثًا - وَفِي رِوَايَةٍ: فَلْيَبْصُقْ عَنْ شِمَالِهِ - ثَلَاثًا - وَفِي رِوَايَةٍ: فَلْيَبْصُقْ عَنْ شِمَالِهِ مَا أَحَدًا، فَإِنَّهَا لَنْ تَضُرَّهُ.

(وَفِي حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ صَلِيه: إِذَا رَأَى أَحَدُكُمْ رُؤْيَا يُحِبُّهَا فَإِنَّمَا هِيَ مِنَ اللهِ؛ فَلْيَحْمَدِ اللهَ عَلَيْهَا).

بَابُ: الرُّؤْيَا الصَّالِحَةُ جُزْءً مِنْ سِتَّةٍ وَأَرْبَعِينَ جُزْءًا مِنَ النُّبُوَّةِ

١١٠٠ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَهِ اللهِ عَلَيْهِ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَالَ: رُؤْيَا الْمُؤْمِنِ
 جُزْءٌ مِنْ سِتَّةٍ (٢) وَأَرْبَعِينَ جُزْءًا مِنَ النَّبُوَّةِ (٣).

• (وَفِي حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ صَالَىٰهُ): [الرُّوْيَا الصَّالِحَةُ جُزْءً....](١).

#### بَابُ الْقَيْدِ فِي الْمَنَام

الزَّمَانُ لَمْ تَكَدْ تَكْذِبُ رُؤْيَا الْمُؤْمِنِ (٥)، الرُّؤْيَا ثَلَاكٌ: حَدِيثُ النَّفْسِ،

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِم فِي رِوَايَةٍ: حِينَ يَهُبُّ مِنْ نَوْمِهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ. وَفِي رِوَايَةٍ: وَلْيَتَحَوَّلْ عَنْ جَنْبِهِ الَّذِي كَانَ عَلَيْهِ.

وَفِي حَدِيثِ جَابِرِ ﷺ: وَلْيَسْتَعِذْ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ ثَلَاتًا.

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِم فِي رِوَايَةٍ: خَمْسَةٍ.

<sup>(</sup>٣) وَلِمُسْلِمَ فِي رِوَايَةٍ: رُؤْيَا الْمُسْلِم يَرَاهَا أَوْ تُرَى لَهُ جُزْءً...

<sup>(</sup>٤) أَمَّا مُسْلِّمٌ فَرَوَى مَا بَيْنَ الْمَعْقُوفَيْنِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ وَ اللهِ

<sup>•</sup> وَفِي حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ ﷺ: الرُّؤْيَا الصَّالِحَةُ جُزْء مِنْ سَبْعِينَ جُزْءًا مِنَ النُّبُوَّةِ.

<sup>(</sup>٥) وَلِمُسْلِمِ: وَأَصْدَقُكُمْ رُؤْيَا أَصْدَقُكُمْ حَدِيثًا.

وَتَخْوِيفُ الشَّيْطَانِ<sup>(۱)</sup>، وَبُشْرَى مِنَ اللهِ، فَمَنْ رَأَى شَيْئًا يَكْرَهُهُ فَلَا يَقُصَّهُ عَلَى النَّوْمِ، وَكَانَ يُعْجِبُهُمُ عَلَى أَخَدٍ، وَلْيَقُمْ فَلْيُصَلِّ. قَالَ: وَكَانَ يُكْرَهُ الْغُلُّ فِي النَّوْمِ، وَكَانَ يُعْجِبُهُمُ الْقَيْدُ، وَيُقَالُ: الْقَيْدُ ثَبَاتٌ فِي الدِّينِ<sup>(۱)</sup>.

## بَابُ مَنْ لَمْ يَرَ الرُّؤْيَا لِأَوَّلِ عَابِرٍ إِذَا لَمْ يُصِبْ

قَالَ: إِنِّي رَأَيْتُ اللَّيْلَةَ فِي الْمَنَامِ طُلَّةً تَنْطُفُ السَّمْنَ وَالْعَسَلَ، فَأَرَى النَّاسَ فَقَالَ: إِنِّي رَأَيْتُ اللَّيْلَةَ فِي الْمَنَامِ طُلَّةً تَنْطُفُ السَّمْنَ وَالْعَسَلَ، فَأَرَى النَّاسَ يَتَكَفَّفُونَ مِنْهَا، فَالْمُسْتَكُيْرُ وَالْمُسْتَقِلُ، وَإِذَا سَبَبٌ وَاصِلٌ مِنَ الْأَرْضِ إِلَى يَتَكَفَّفُونَ مِنْهَا، فَالْمُسْتَكُيْرُ وَالْمُسْتَقِلُ، وَإِذَا سَبَبٌ وَاصِلٌ مِنَ الْأَرْضِ إِلَى السَّمَاءِ، فَأَرَاكَ أَخَذْتِ بِهِ فَعَلَوْتَ، ثُمَّ أَخَذَ بِهِ رَجُلٌ آخَرُ فَعَلَا بِهِ، ثُمَّ أَخَذَ بِهِ رَجُلٌ آخَرُ فَانْقَطَعَ، ثُمَّ وُصِلَ (\*). فَقَالَ النَّبِيُ عَلَيْهِ، وَأَمَّا النَّذِي يَنْطُفُ مِنَ الْعَسَلِ وَالسَّمْنِ الْعُبْرُهَا. قَالَ: أَمَّا الظُّلَّةُ فَالْإِسْلَامُ، وَأَمَّا اللَّذِي يَنْطُفُ مِنَ الْعَسَلِ وَالسَّمْنِ الْقُرْآنِ وَالْمُسْتَقِلُ، وَأَمَّا السَّبَبُ الْفُرْآنِ وَالْمُسْتَقِلُ، وَأَمَّا السَّبَبُ الْمُسْتَقِلُ، وَأَمَّا السَّبَبُ الْمُسْتَقِلُ، وَأَمَّا السَّبَبُ الْمُسْتَقِلُ، وَأَمَّا السَّبَبُ الْمُسْتَقِلُ، وَأَمَّا السَّبَبُ الْمُسْتَعِلُ مِن الْمُسْتَعِلُ اللهِ وَالسَّمْنِ اللهُ وَالْمَسْتَقِلُ، وَأَمَّا السَّبَلُ الْمُسْتَعِلُ، وَأَلْمُ اللهُ ا

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِم: تَحْزِينٌ مِنَ الشَّيْطَانِ.

 <sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِمٌ مَرْفُوعًا: وَأُحِبُ الْقَيْدَ، وَأَكْرَهُ الْغُلَّ، وَالْقَيْدُ ثَبَاتٌ فِي الدِّينِ. قَالَ أَيُّوبُ: فَلَا أَدْدِي هُو فِي الْحَدِيثِ أَمْ قَالَهُ ابْنُ سِيرِينَ.

 <sup>(</sup>٣) وَلِمُسْلِم فِي رِوَايَةٍ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَىٰ كَانَ مِمَّا يَقُولُ لِأَصْحَابِهِ: مَنْ رَأَى مِنْكُمْ رُؤْيَا فَلْيَقُصَّهَا أَعْبُرُهَا لَهُ. قَالَ: فَجَاءَ رَجُلٌ...

<sup>(</sup>٤) وَلِمُسْلِمٍ: فَعَلَا.

<sup>(</sup>٥) وَلِمُسْلِمٍ: وَلِينُهُ.

يَا رَسُولَ اللهِ بِأَبِي أَنْتَ! أَصَبْتُ أَمْ أَخْطَأْتُ؟ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: أَصَبْتَ بَعْضًا، وَأَخْطَأْتَ بَعْضًا. قَالَ: فَوَاللهِ يَا رَسُولَ اللهِ لَتُحَدِّثَنِّي بِالَّذِي أَخْطَأْتُ. قَالَ: لَا تُقْسِمْ.



## كِتَابُ فَضَائِلِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ

#### بَابُ مَا بُعثَ بِهِ النَّبِيُّ ﷺ \*

١١٠٤ ـ عَنْ أَبِي مُوسَى ﴿ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: إِنَّمَا مَثَلِي وَمَثَلُ مَا بَعَثَنِي اللهُ بِهِ كَمَثُلِ رَجُلٍ أَتَى قَوْمًا فَقَالَ: يَا قَوْمِ! إِنِّي رَأَيْتُ الْجَيْشَ بِعَيْنَيَّ، وَإِنِّي أَنَا النَّذِيرُ الْعُرْيَانُ، فَالنَّجَاءَ. فَأَطَاعَهُ طَائِفَةٌ مِنْ قَوْمِهِ، فَأَذْلَجُوا فَانْطَلَقُوا عَلَى مَهلِهِمْ، (فَنَجَوْا)، وَكَذَّبَتْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ، فَأَصْبَحُوا فَأَذْلَجُوا فَانْطَلَقُوا عَلَى مَهلِهِمْ، (فَنَجَوْا)، وَكَذَّبَتْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ، فَأَصْبَحُوا مَكَانَهُمْ، فَصَبَّحَهُمُ الْجَيْشُ، فَأَمْلَكَهُمْ وَاجْتَاحَهُمْ، فَذَلِكَ مَثَلُ مَنْ أَطَاعَنِي فَاتَبَعَ مَا جِئْتُ بِهِ، وَمَثَلُ مَنْ عَصَانِي، وَكَذَّبَ بِمَا جِئْتُ بِهِ مِنَ الْحَقِّ.

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِم: طَيَّنَةً.

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِمٍ: وَرَعَوْا.

# بَابٌ مَثَلِ النَّبِيِّ ﷺ وَمَثَلِ النَّاسِ\*

الله عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَهُ الله الله عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَهُ الله الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى النَّامِ وَمَثَلُ النَّاسِ كَمَثَلِ رَجُلِ اسْتَوْقَدَ نَارًا، فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ جَعَلَ الْفَرَاشُ وَهَذِهِ النَّاسِ كَمَثَلِ رَجُلٍ اسْتَوْقَدَ نَارًا، فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ جَعَلَ اللّهَ الْفَرَاشُ وَهَذِهِ الدَّوَابُ الَّتِي تَقَعُ فِي النَّارِ يَقَعْنَ فِيهَا، فَجَعَلَ يَنْزِعُهُنَّ، وَيَعْلِبْنَهُ فَيَقَامِمُونَ فِيهَا، فَأَنَا آخُذُ بِحُجَزِكُمْ عَنِ النَّارِ (١)، وَهُمْ يَقْتَحِمُونَ فِيهَا.

# بَابُ خَاتِمِ النَّبِيِّينَ ﷺ

وَمَثَلَ الْأَنْبِيَاءِ مِنْ قَبْلِي هُرَيْرَةَ رَهُ اللهِ عَلَيْ قَالَ: إِنَّ مَثَلِي وَمَثَلَ الْأَنْبِيَاءِ مِنْ قَبْلِي كَمَثَلِ رَجُلٍ بَنَى بَيْتًا فَأَحْسَنَهُ وَأَجْمَلَهُ إِلَّا مَوْضِعَ لَبِنَةٍ مِنْ زَاوِيَةٍ، فَجَعَلَ النَّاسُ يَطُوفُونَ بِهِ وَيَعْجَبُونَ لَهُ، وَيَقُولُونَ: هَلَّا وُضِعَتْ هَذِهِ اللَّبِنَةُ، وَأَنَا خَاتِمُ النَّبِيِّينَ.

• وَفِي حَدِيثِ جَابِرٍ عَلَيْهِ: كَرَجُلٍ بَنَى دَارًا...، فَجَعَلَ النَّاسُ يَدْخُلُونَهَا...

### بَابٌ بَرَكَةِ النَّبِيِّ ﷺ فِي الْمَاءِ \*

الله عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ هَله، قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْه، وَحَانَتْ صَلَاةُ الْعَصْرِ، فَالْتُمِسَ الْوَضُوءُ، فَلَمْ يَجِدُوهُ - وَفِي رِوَايَةٍ: فَقَامَ مَنْ كَانَ قَرِيبَ الدَّارِ إِلَى أَهْلِهِ، وَبَقِيَ قَوْمٌ -، فَأْتِيَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ بِوَضُوءٍ، فَوْضَعَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ بِوَضُوءٍ، فَوَضَعَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ يَدَهُ فِي ذَلِكَ الْإِنَاءِ - وَفِي رِوَايَةٍ: أُتِيَ بِمِحْضَبٍ مِنْ فَوَضَعَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ ، فَصَغُرَ الْإِنَاءِ - وَفِي رِوَايَةٍ: أُتِي بِمِحْضَبٍ مِنْ جَجَارَةٍ فِيهِ مَاءٌ، فَوَضَعَ كَفَّهُ، فَصَغُرَ الْمِحْضَبُ أَنْ يَبْسُطَ فِيهِ كَفَّهُ، فَضَمَّ حِجَارَةٍ فِيهِ مَاءٌ، فَوَضَعَ كَفَّهُ، فَصَغُرَ الْمِحْضَبُ أَنْ يَبْسُطَ فِيهِ كَفَّهُ، فَصَعْرَ الْمِحْضَبُ أَنْ يَبْسُطَ فِيهِ كَفَّهُ، فَرَأَيْتُ أَصَابِعَهُ فَوَضَعَهَا فِي الْمِحْضَبِ -، فَأَمَرَ النَّاسَ أَنْ يَتَوَضَّنُوا مِنْهُ، فَرَأَيْتُ

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمِ: هَلُمَّ عَنِ النَّارِ! هَلُمَّ عَنِ النَّارِ! فَتَغْلِبُونِي.

وَفِي حَدِيثِ جَابِرِ ﷺ: وَأَنْتُمْ تَفَلَّتُونَ مِنْ يَدِي.

الْمَاءَ يَنْبُعُ مِنْ تَحْتِ أَصَابِعِهِ، فَتَوَضَّأُ النَّاسُ، حَتَّى تَوَضَّنُوا مِنْ عِنْدِ آخِوهِمْ.

وَفِي رِوَايَةٍ: أُتِيَ النَّبِيُّ ﷺ بِإِنَاءٍ وَهُوَ بِالزَّوْرَاءِ، فَوَضَعَ يَدَهُ فِي الْزَّوْرَاءِ، فَوَضَعَ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ، فَجَعَلَ الْمَاءُ يَنْبُعُ مِنْ بَيْنِ أَصَابِعِهِ، فَتَوَضَّأَ الْقَوْمُ. قَالَ قَتَادَةُ: قُلْتُ لِأَنسِ: كَمْ كُنْتُمْ؟ قَالَ: ثَلَاثَ مِائَةٍ، أَوْ زُهَاءَ ثَلَاثِ مِائَةٍ.

• (وَفِي حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودِ رَهُ الْهَ عَلَى الْآيَاتِ بَرَكَةً، وَأَنْتُمْ تَعْدُونَهَا تَخْوِيفًا! كُنّا مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى سَفَرٍ، فَقَلَ الْمَاءُ، فَقَالَ: اطْلُبُوا فَضْلَةً مِنْ مَاءٍ. فَجَاؤُوا بِإِنَاءٍ فِيهِ مَاءٌ قَلِيلٌ، فَأَدْخَلَ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ، ثُمّ قَالَ: حَيَّ عَلَى الطَّهُورِ الْمُبَارَكِ، وَالْبَرَكَةُ مِنَ اللهِ. فَلَقَدْ رَأَيْتُ الْمَاءَ يَنْبُعُ مِنْ بَيْنِ حَيِّ عَلَى الطَّهُورِ الْمُبَارَكِ، وَالْبَرَكَةُ مِنَ اللهِ. فَلَقَدْ رَأَيْتُ الْمَاءَ يَنْبُعُ مِنْ بَيْنِ أَصَابِعِ رَسُولِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى الطَّعَامِ وَهُوَ يُؤْكَلُ)(١).

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِم مِنْ حَدِيثِ جَابِرِ ﴿ اللهِ عَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ عَالَا، فَالَّتُ فِي الرَّحُبِ مِنْ وَضُوءَ، أَلَا وَضُوءَ، أَلَا وَضُوءَ؟ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! مَا وَجَدْتُ فِي الرَّحُبِ مِنْ قَطْرَةِ! وَكَانَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِيُّ، فَانْظُرْ عَلْ فِي أَشْجَابِهِ مِنْ جَرِيدٍ. قَالَ: فَقَالَ لِيَ: الْطَلِقُ إِلَى فُلَانِ بْنِ فُلَانٍ الْأَنْصَارِيُّ، فَانْظُرْ عَلْ فِي أَشْجَابِهِ مِنْ جَرِيدٍ. قَالَ: فَقَالَ لِيَ: الْطَلِقُ إِلَى فُلَانِ بْنِ فُلَانٍ الْأَنْصَارِيُّ، فَانْظُرُهُ فِي عَزْلَاهِ سَجْبِ مِنْهَا، لَوْ أَنِي أَفْرِغُهُ لَشَرِبَهُ يَابِسُهُ، فَأَنْتُتُ رَسُولَ اللهِ عَلَى فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ إِلَى فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنِّي لَمْ مَا عَلَى عَزْلَاهِ شَجْبِ مِنْهَا، لَوْ أَنِي أَفْرِغُهُ لَشَرِبَهُ يَابِسُهُ. قَالَ: افْعَبْ وَعُلْهُ لِشَيْءٍ لَا أَذِي مَا هُو، وَيَغْمِرُهُ بِيَنَيْهِ، وَقُلْنَ يَعْمُ لَهُ مِنْ مُنْ عَلَى اللهِ عَلْمَ وَمَنْ عَلَى اللهِ عَلَى عَزَلَاهِ شَجْبِ مِنْهَا، لَوْ أَنِي أَفْرِغُهُ لَشَرِبَهُ يَابِسُهُ. قَالَ: افْعَبْ وَقُلْتَ بِهِ عَلْهُ لِي عَزْلَاهِ شَجْبِ مِنْهَا، لَوْ أَنِي أَلْمُوعُهُ لَشَوبِهُ يَالِمُ اللهِ عَلَى الْمَعْمَلُوهُ وَيَعْمِلُ مَا عُولَى اللهِ اللهِ عَلَى الْمَعْمُ وَقَعْمُ اللهِ عَلَى الْمَعْمَ وَعَلَى الْمَعْمَلُوهُ وَيَعْمِلُوهُ وَمَلْعَمْ وَقُلْ اللهِ عَلَى الْمَعْمَلُ وَمُعْمَلُ عَلَى الْمَعْمَلُوهُ وَلَانَ عَلَى اللهِ عَلَى الْمَعْمَلُومُ وَلَى اللهِ عَلَى الْمُعْمِ وَقُلْ اللهِ عَلَى الْمَعْمَلُ وَمُومَ اللهِ عَلَى الْمَعْمَلُومُ وَمَعْمَا وَقُلْ اللهِ عَلَى الْمَعْمَلُومُ وَلَى الْمُعْمَلُومُ وَلَا اللهِ عَلْمَ مَلْ كَانَ لَهُ حَاجَةً بِمَامِ اللهِ عَلَى النَّاسُ فَاسْتَقَوْا حَتَّى رَوُوا. قَالَ: عَقْلُتُ: هَلُ بَقِي أَحَدُ لَهُ حَاجَةً فِمَا فَيَلَ وَمَنْ كَانَ لَهُ حَاجَةً بِمَا وَمَلَى النَّاسُ فَالَ اللهِ عَلَى الْمَالِكُ وَمَلَ كَالَ اللهُ عَلَى الْمَالِي اللهِ عَلَى الْمَلْ اللهِ عَلَى الْمَالِقُ عَلَى اللّهُ اللهُ الل

# بَابٌ بَرَكَةِ النَّبِيِّ ﷺ فِي الطَّعَامِ \*

١١٠٨ - عَنْ أَنَسِ وَ إِلَى اللَّهِ مَالَ: قَالَ أَبُو طَلْحَةً لِأُمُّ سُلَيْم: لَقَدْ سَمِعْتُ صَوْتَ رَسُولِ اللهِ ﷺ ضَعِيفًا أَعْرِفُ فِيهِ الْجُوعَ (١)، فَهَلْ عِنْدَكِ مِنْ شَيْءٍ؟ (٢) فَأَخْرَجَتْ أَقْرَاصًا مِنْ شَعِيرِ، ثُمَّ أَخْرَجَتْ خِمَارًا لَهَا، فَلَقَّتِ الْخُبْزَ بِبَعْضِهِ، ثُمَّ دَسَّتْهُ تَحْتَ ثَوْبِي، وَرَدَّتْنِي بِبَعْضِهِ، ثُمَّ أَرْسَلَتْنِي إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ. قَالَ: فَذَهَبْتُ بِهِ، فَوَجَدْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ فِي الْمَسْجِدِ وَمَعَهُ النَّاسُ، فَقُمْتُ عَلَيْهِمْ، فَقَالَ لِي رَسُولُ اللهِ ﷺ: أَرْسَلَكَ أَبُو طَلْحَةً؟ فَقُلْتُ: نَعَمْ. قَالَ: بِطَعَامِ؟ قَالَ: فَقُلْتُ: نَعَمْ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيْهُ لِمَنْ مَعَهُ: قُومُوا. فَانْطَلَقَ، وَانْطَلَقْتُ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ حَتَّى جِنْتُ أَبَا طَلْحَةَ، فَقَالَ أَبُو طَلْحَةَ: يَا أُمَّ سُلَيْمِ! قَدْ جَاءَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِالنَّاسِ، وَلَيْسَ عِنْدَنَا مِنَ الطُّعَام مَا نُطْعِمُهُمْ. فَقَالَتِ: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. قَالَ: فَانْطَلَقَ أَبُو طَلْحَةَ حَتَّى لَقِيَ رَسُولَ اللهِ ﷺ حَتَّى ذَخَلًا أَبُو طَلْحَةً وَرَسُولُ اللهِ ﷺ حَتَّى دَخَلًا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: هَلُمِّي يَا أُمَّ سُلَيْم مَا عِنْدَكِ. فَأَتَتْ بِذَلِكَ الْخُبْزِ، فَأَمَرَ بِهِ فَفُتَّ، وَعَصَرَتْ أَمُّ سُلَيْمٍ عُكَّةً لَهَا ، فَأَدَمَتُهُ، ثُمَّ قَالَ فِيهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ مَا شَاءَ اللهُ أَنْ يَقُولَ (١)، ثُمَّ قَالَ: اثْذَنْ لِمَشَرَةٍ. فَأَذِنَ لَهُمْ (٥)، فَأَكَلُوا حَتَّى شَبِعُوا، ثُمَّ خَرَجُوا، ثُمَّ قَالَ: اثْلَنْ لِعَشَرَةٍ. فَأَذِنَ لَهُمْ، فَأَكَلُوا حَتَّى

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِم فِي رِوَايَةٍ: رَأَيْتُهُ يَتَقَلَّبُ ظَهْرًا لِبَطْنِ. وَفِي رِوَايَةٍ: وَقَدْ عَصَّبَ بَطْنَهُ بِعِصَابَةٍ.

 <sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِم فِي رِوَايَةٍ: فَقَالَتْ: نَعَمْ، عِنْدِي كِسَرٌ مِنْ خُبْزٍ، وَتَمَرَاتُ، فَإِنْ جَاءَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ وَحْدَهُ أَشْبَعْنَاهُ وَإِنْ جَاءَ آخَرُ مَعَهُ قَلَّ عَنْهُمْ.

<sup>(</sup>٣) وَلِمُسْلِم فِي رِوَايَةِ: فَقَامَ أَبُو طَلْحَةَ عَلَى الْبَابِ، حَتَّى أَتَى رَسُولُ اللهِ ﷺ، فَقَالَ لَهُ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّمَا كَانَ شَيْءٌ يَسِيرٌ. قَالَ: هَلُمَّهُ؛ فَإِنَّ اللهَ سَيَجْعَلُ فِيهِ الْبَرَكَةَ.

<sup>(</sup>٤) وَلِمُسْلِمِ فِي رِوَايَةِ: فَوَضَعَ النَّبِيُّ ﷺ يَدَهُ، وَسَمَّى عَلَيْهِ.

<sup>(</sup>٥) وَلِمُسْلِمٌ: فَقَالَ: كُلُوا وَسَمُّوا اللهَ. وَفِي دِوَايَةٍ: وَأَخْرَجَ لَهُمْ شَيْئًا مِنْ بَيْنِ أَصَابِعِهِ.

شَبِعُوا، ثُمَّ خَرَجُوا، ثُمَّ قَالَ: اثْذَنْ لِعَشَرَةٍ. فَأَذِنَ لَهُمْ، فَأَكَلُوا حَتَّى شَبِعُوا، ثُمَّ أَذِنَ لِعَشَرَةٍ، فَأَكَلَ الْقَوْمُ كُلُّهُمْ وَشَبِعُوا، وَالْقَوْمُ ثَمَانُونَ رَجُلًا. وَفِي رِوَايَةٍ: ثُمَّ أَكَلَ النَّبِيُ ﷺ (۱)، ثُمَّ قَامَ، فَجَعَلْتُ أَنْظُر هَلْ نَقَصَ مِنْهَا شَيِّ ؟(۲).

الصُّفَّةِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرِ ﴿ اللَّ أَصْحَابَ الصُّفَّةِ كَانُوا أَنَاسًا فُقَرَاءَ، وَأَنَّ النَّبِيَ ﷺ قَالَ: مَنْ كَانَ عِنْدَهُ طَعَامُ اثْنَيْنِ فَلْيَذْهَبْ كَانَ عِنْدَهُ طَعَامُ اثْنَيْنِ فَلْيَذْهَبْ كَانُوا أُنَاسًا فُقَرَاءَ، وَأَنَّ النَّبِي ﷺ وَإِنْ أَرْبَعٌ فَخَامِسٌ، أَوْ سَادِسٌ، وَأَنَّ أَبَا بَكْرٍ وَهُمْ جَاءَ بِثَلَاثَةٍ، فَانْطَلَقَ النَّبِيُ ﷺ بِعَشَرَةٍ. قَالَ: فَهُوَ أَنَا وَأَبِي وَأُمِّي - قَالَ أَبُو عُثْمَانَ: فَلَا فَانْطَلَقَ النَّبِيُ ﷺ بِعَشَرَةٍ. قَالَ: فَهُو أَنَا وَأَبِي وَأُمِّي - قَالَ أَبُو عُثْمَانَ: فَلَا أَدْرِي قَالَ: وَامْرَأَتِي - وَخَادِمٌ بَيْنَنَا وَبَيْنَ بَيْتِ أَبِي بَكْرٍ، وَإِنَّ أَبَا بَكْرٍ تَعَشَى عَنْدَ النَّبِيِ ﷺ، ثُمَّ رَجَعَ فَلَبِثَ حَيْثُ صُلِّيتِ الْعِشَاءُ، ثُمَّ رَجَعَ فَلَبِثَ حَتَّى عِنْدَ النَّبِيِ ﷺ، ثُمَّ لَبِثَ حَيْثُ صُلِّيتِ الْعِشَاءُ، ثُمَّ رَجَعَ فَلَبِثَ حَتَّى

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِم فِي رِوَايَةٍ: ثُمَّ أَكُلَ النَّبِيُّ ﷺ بَعْدَ ذَلِكَ وَأَهْلُ الْبَيْتِ، وَتَرَكُوا سُؤْرًا. وَفِي رِوَايَةٍ: وَأَفْضَلُوا مَا أَبْلَغُوا جِيرَانَهُمْ.

 <sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِم فِي رِوَايَةٍ: ثُمَّ أَخَذَ مَا بَقِيَ، فَجَمَعَهُ ثُمَّ دَعَا فِيهِ بِالبَرَكَةِ، فَعَادَ كَمَا كَانَ،
 فَقَالَ: دُونَكُمْ هَذَا.

(تَعَشَّى)(١) النَّبِيُّ ﷺ، فَجَاءَ بَعْدَ مَا مَضَى مِنَ اللَّيْلِ مَا شَاءَ اللهُ، قَالَتْ لَهُ امْرَأْتُهُ: وَمَا حَبَسَكَ عَنْ أَضْيَافِكَ؟ قَالَ: أَوَمَا عَشَّيْتِيهِمْ؟ قَالَتْ: أَبَوْا حَتَّى تَجِيءَ، قَدْ عُرِضُوا، فَأَبَوْا. قَالَ: فَذَهَبْتُ أَنَا فَاخْتَبَأْتُ، فَقَالَ: يَا غُنْشُرُ! - وَفِي رِوَايَةٍ: فَقُلْتُ: (٢) سَلْ أَضْيَافَكَ. فَقَالُوا: صَدَقَ، أَتَانَا بِهِ -، فَجَدَّعَ وَسَبَّ، وَقَالَ: كُلُوا لَا هَنِيتًا، وَاللهِ لَا أَطْعَمُهُ أَبَدًا \_ وَفِي رِوَايَةٍ: فَقَالُوا: وَاللهِ لَا نَطْعَمُهُ حَتَّى تَطْعَمَهُ. قَالَ: لَمْ أَرَ فِي الشَّرِّ كَاللَّيْلَةِ! وَيْلَكُمْ مَا أَنْتُمْ؟ لِمَ لَا تَقْبَلُونَ عَنَّا قِرَاكُمْ؟ هَاتِ طَعَامَكَ. فَجَاءَهُ، فَوَضَعَ يَدَهُ، فَقَالَ: بِاسْمِ اللهِ \_. وَايْمُ اللهِ! مَا كُنَّا نَأْخُذُ مِنْ لُقْمَةٍ إِلَّا رَبَا مِنْ أَسْفَلِهَا أَكْثَرُ مِنْهَا، حَتَّى شَبِعُوا، وَصَارَتْ أَكْثَرَ مِمَّا كَانَتْ قَبْلَ ذَلِكَ، فَنَظَرَ إِلَيْهَا أَبُو بَكْرٍ فَإِذَا هِيَ كَمَا هِيَ أَوْ أَكْثَرُ مِنْهَا، فَقَالَ لِامْرَأْتِهِ: يَا أُخْتَ بَنِي فِرَاسِ! مَا هَذَا؟ قَالَتْ: لَا وَقُرَّةِ عَيْنِي، لَهِيَ الْآنَ أَكْثَرُ مِنْهَا قَبْلَ ذَلِكَ بِثَلَاثِ مَرَّاتٍ. فَأَكَلَ مِنْهَا أَبُو بَكْرٍ وَقَالَ: إِنَّمَا كَانَ ذَلِكَ مِنَ الشَّيْطَانِ. يَعْنِي يَمِينَهُ، ثُمَّ أَكَلَ مِنْهَا لُقْمَةً، ثُمَّ حَمَلَهَا إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَأَصْبَحَتْ عِنْدَهُ (٣)، وَكَانَ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْم عَقْدٌ فَمَضَى الْأَجَلُ، فَفَرَّقَنَا اثْنَا عَشَرَ رَجِلًا، مَعَ كُلِّ رَجُلِ مِنْهُمْ أُنَاسٌ، اللهُ أَعْلَمُ كُمْ مَعَ كُلِّ رَجُلٍ، فَأَكَلُوا مِنْهَا أَجْمَعُونَ.

وَفِي رِوَايَةٍ: أَنَّ أَبَا بَكْرٍ تَضَيَّفَ رَهْطًا، فَقَالَ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ: دُونَكَ أَضْيَافَكَ فَإِنِّي مُنْطَلِقٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَافْرُغْ مِنْ قِرَاهُمْ قَبْلَ أَنْ أَجِيءَ. فَانْطَلَقَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ فَأَتَاهُمْ بِمَا عِنْدَهُ، فَقَالَ: اطْعَمُوا. فَقَالُوا: أَيْنَ رَبُّ فَانْطَلَقَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ فَأَتَاهُمْ بِمَا عِنْدَهُ، فَقَالَ: اطْعَمُوا. فَقَالُوا: أَيْنَ رَبُّ

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِم: نَعَسَ.

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِمِ فِي رِوَايَةٍ: وَاللَّهِ مَا لِي ذَنْبٌ.

 <sup>(</sup>٣) وَلِمُسْلِم فِي رِوَايَةٍ: فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، بَرُّوا وَحَنِثْتُ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: بَلْ أَنْتَ أَبُرُّهُمْ وَأَخْيَرُهُمْ. قَالَ: وَلَمْ تَبُلُغْنِي كَفَّارَةٌ.

مَنْزِلِنَا؟ قَالَ: اطْعَمُوا. قَالُوا: مَا نَحْنُ بِآكِلِينَ حَتَّى يَجِيءَ رَبُّ مَنْزِلِنَا! قَالَ: (اقْبَلُوا عَنَّا قِرَاكُمْ؛ فَإِنَّهُ إِنْ جَاءَ وَلَمْ تَطْعَمُوا لَنَلْقَيَنَّ مِنْهُ)(١). فَأَبَوْا...

### بَابٌ مُعْجِزَاتِ النَّبِيِّ ﷺ يَوْمَ الْخَنْدَقِ\*

١١١١ - عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ﴿ مَا نَالَ: لَمَّا حُفِرَ الْخَنْدَقُ رَأَيْتُ بِالنَّبِيِّ عَلَيْ خَمَصًا شَدِيدًا، فَانْكَفَأْتُ إِلَى امْرَأْتِي، فَقُلْتُ: هَلْ عِنْدَكِ شَيْءٌ؟ فَإِنِّي رَأَيْتُ بِرَسُولِ اللهِ ﷺ خَمَصًا شَدِيدًا! فَأَخْرَجَتْ إِلَىَّ جِرَابًا فِيهِ صَاعٌ مِنْ شَعِيرِ، وَلَنَا بُهَيْمَةٌ دَاجِنٌ، فَذَبَحْتُهَا، وَطَحَنَتِ الشَّعِيرَ، فَفَرَغَتْ إلَى فَرَاغِي، وَقَطَّعْتُهَا فِي بُرْمَتِهَا، ثُمَّ وَلَّيْتُ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَقَالَتْ: لَا تَفْضَحْنِي بِرَسُولِ اللهِ ﷺ وَبِمَنْ مَعَهُ. فَجِئْتُهُ، فَسَارَرْتُهُ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! ذَبَحْنَا بُهَيْمَةً لَنَا، وَطَحَنَّا صَاعًا مِنْ شَعِيرِ كَانَ عِنْدَنَا، فَتَعَالَ أَنْتَ وَنَفَرٌ مَعَكَ. فَصَاحَ النَّبِيُّ ﷺ، فَقَالَ: يَا أَهْلَ الْخَنْدَقِ! إِنَّ جَابِرًا قَدْ صَنَعَ سُورًا، فَحَيَّ هِلَّا بِكُمْ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: لَا تُنْزِلُنَّ بُرْمَتَكُمْ، وَلَا تَخْبِزُنَّ عَجِينَكُمْ حَتَّى أَجِيء. فَجِنْتُ، وَجَاءَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَقْدُمُ النَّاسَ، حَتَّى جِئْتُ امْرَأْتِي، فَقَالَتْ: بِكَ وَبِكَ! فَقُلْتُ: قَدْ فَعَلْتُ الَّذِي قُلْتِ. فَأَخْرَجَتْ لَهُ عَجِينًا فَبَصَقَ فِيهِ وَبَارَكَ، ثُمَّ عَمَدَ إِلَى بُرْمَتِنَا، فَبَصَقَ وَبَارَكَ، ثُمَّ قَالَ: ادْعُ خَابِزَةً فَلْتَخْبِرْ مَعِي، وَاقْدَحِي مِنْ بُرْمَتِكُمْ، وَلَا تُنْزِلُوهَا. وَهُمْ أَلْفٌ، فَأُقْسِمُ بِاللهِ! لَقَدْ أَكَلُوا حَتَّى تَرَكُوهُ وَانْحَرَفُوا، وَإِنَّ بُرْمَتَنَا لَتَغِطُّ كَمَا هِيَ، وَإِنَّ عَجِينَنَا لَيُخْبَرُ كُمَا هُوَ.

(وَفِي رِوَايَةٍ: إِنَّا يَوْمَ الْخَنْدَقِ نَحْفِرُ، فَعَرَضَتْ كُذْيَةٌ شَدِيدَةٌ، فَقَالَ: أَنَا نَازِلٌ. ثُمَّ قَامَ وَبَطْنُهُ مَعْصُوبٌ بِحَجَرٍ، وَلَبِثْنَا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ لَا نَذُوقُ ذَوَاقًا،

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمٍ فِي رِوَايَةٍ: إِنَّهُ رَجُلٌ حَدِيدٌ، وَإِنَّكُمْ إِنْ لَمْ تَفْعَلُوا خِفْتُ أَنْ يُصِيبَنِي مِنْهُ أَذًى.

فَأَخَذَ النّبِيُ بَيْ الْمِعْوَلَ فَضَرَب، فَعَادَ كَثِيبًا أَهْيَلَ - أَوْ أَهْيَمَ - . . . وَفِيهَا: فَقُلْتُ: طُعَيّمٌ لِي، فَقُمْ أَنْتَ يَا رَسُولَ اللهِ وَرَجُلٌ أَوْ رَجُلَانِ. قَالَ: كَمْ فَقُلْتُ: طُعَيّمٌ لِي، فَقُمْ أَنْتَ يَا رَسُولَ اللهِ وَرَجُلٌ أَوْ رَجُلَانِ. قَالَ: كَمْ هُو؟ فَذَكَرْتُ لَهُ، قَالَ: كَثِيرٌ طَيّبٌ . . وَفِيهَا: قَالَ جَابِرٌ: وَيْحَكِ! جَاءَ النّبِيُ بَيْ إِللهُ هَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَمَنْ مَعَهُمْ. قَالَتْ: هَلْ سَأَلَكَ؟ قُلْتُ: نَعَمْ. فَقَالَ: ادْخُلُوا وَلَا تَضَاغَطُوا. فَجَعَلَ يَكْسِرُ الْخُبْزَ، وَيَجْعَلُ عَلَيْهِ اللَّهُمَ، فَقَالَ: ادْخُلُوا وَلَا تَضَاغَطُوا. فَجَعَلَ يَكْسِرُ الْخُبْزَ، وَيَجْعَلُ عَلَيْهِ اللَّهُمَ، فَقَالَ: الْجُمُونُ وَلَا تَنُورَ إِذَا أَخَذَ مِنْهُ، وَيُقَرِّبُ إِلَى أَصْحَابِهِ، ثُمَّ اللَّهُمَ، وَيُحَمِّرُ الْبُرْمَةَ وَالتَّنُورَ إِذَا أَخَذَ مِنْهُ، وَيُقَرِّبُ إِلَى أَصْحَابِهِ، ثُمَّ اللَّهُمْ مَجَاعِهُ، فَلَا يَكُسِرُ الْخُبْزَ وَيَغْرِفُ حَتَى شَبِعُوا، وَبَقِي بَقِيَّةٌ، قَالَ: كُلِي يَنْزِعُ، فَلَمْ يَزَلْ يَكْسِرُ الْخُبْزَ وَيَغْرِفُ حَتَى شَبِعُوا، وَبَقِيَ بَقِيَّةٌ، قَالَ: كُلِي مَذَا وَأَهْدِي؛ فَإِنَّ النَّاسَ أَصَابَتُهُمْ مَجَاعَةٌ).

#### بَابُ انْشِقَاقِ الْقَمَرِ

أَنْ يُرِيَهُمْ آيَةً، فَأَرَاهُمُ الْقَمَرَ شِقَّتَيْنِ (١)، (حَتَّى رَأَوْا حِرَاءٌ بَيْنَهُمَا).

وَفِي حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودِ رَهِ اللهِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ عَيْهِ
 وَفِي رِوَايَةٍ: وَنَحْنُ مَعَ النَّبِيِّ عَيْهِ بِمِنَى - فِرْقَتَيْنِ: فِرْقَةٌ فَوْقَ (٢) الْجَبَلِ، وَفِرْقَةٌ دُونَهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْهَ: اشْهَدُوا.

#### بَابٌ: ﴿ كُلَّا لَهِن لَّرَ بَهْ مَن الْمُسْفَعًا بِٱلنَّاصِيةِ ١ اَصِيةِ كُذِبَةٍ خَاطِئةِ ﴾

الله الله الله عَبَّاسِ عَبَّاسِ عَبَّالًا أَبُو جَهْلٍ: لَئِنْ أَبُو جَهْلٍ: لَئِنْ رَأَيْتُ مُحَمَّدًا يُصَلِّي عِنْدَ الْكَعْبَةِ لَأَطَأَنَّ عَلَى عُنُقِهِ. فَبَلَغَ النَّبِيَّ عَلِيْهُ، فَقَالَ: لَوْ فَعَلَهُ لَأَخَذَتُهُ الْمَلَائِكَةُ (٣).

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِم: مَرَّتَيْنِ.

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِمٍ: وَرَاءً.

<sup>(</sup>٣) أَمَّا مُسْلِمٌ فَرَوَاهُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ رَجُّهُ قَالَ: قَالَ أَبُو جَهْلٍ: هَلْ يُعفُّرُ مُحَمَّدٌ وَجُهَهُ =

#### بَابُ الشَّاةِ الَّتِي سُمَّتُ لِلنَّبِيِّ ﷺ بِخَيْبَرَ \*

النَّبِيَّ عَلَيْهِ بِشَاةٍ بَشَاةٍ النَّبِيَ عَلَيْهِ النَّبِيَ عَلَيْهِ بِشَاةٍ مَسْمُومَةٍ، فَأَكَلَ مِنْهَا، فَجِيءَ بِهَا(')، فَقِيلَ: أَلَا نَقْتُلُهَا؟ قَالَ: لَا. فَمَا زِلْتُ أَعْرِفُهَا فِي لَهَوَاتِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ.

﴿ وَفِي حَدِيثِ عَائِشَةَ ﴿ مُعَلَقًا: كَانَ النَّبِيُ عَلَيْ يَقُولُ فِي مَرَضِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ: يَا عَائِشَةُ، مَا أَزَالُ أَجِدُ أَلَمَ الطَّعَامِ الَّذِي أَكَلْتُ بِخَيْبَرَ، فَهَذَا أَوَانُ وَجَدْتُ انْقِطَاعَ أَبْهَرِي مِنْ ذَلِكَ السُّمِّ).

#### بَابُ إِصَابَةِ النَّبِيِّ ﷺ فِي الْخَرْصِ \*

النّبِي عَنْ أَبِي حُمَيْدِ السَّاعِدِيِّ وَهَٰذِه قَالَ: غَزَوْنَا مَعَ النّبِيِّ عَهْ عَزْوَةَ تَبُوكَ، فَلَمَّا جَاءَ وَادِيَ الْقُرَى إِذَا امْرَأَةٌ فِي حَدِيقَةٍ لَهَا، فَقَالَ النّبِيُّ عَهْ غَزْوَةَ تَبُوكَ، فَلَمَّا جَاءَ وَادِيَ الْقُرَى إِذَا امْرَأَةٌ فِي حَدِيقَةٍ لَهَا، فَقَالَ النّبِيُّ عَهْ كَا لَمُ اللّهِ عَشَرَةَ أَوْسُقِ، فَقَالَ لَهَا: لِأَصْحَابِهِ: اخْرُصُوا. وَخَرَصَ رَسُولُ اللهِ عَهْ عَشَرَةَ أَوْسُقِ، فَقَالَ لَهَا: لَمَا يَخُرُجُ مِنْهَا (٢). فَلَمَّا أَتَيْنَا تَبُوكَ قَالَ: أَمَا إِنَّهَا سَتَهُبُ اللَّيْلَةَ رِيحٌ أَحْصِي مَا يَخْرُجُ مِنْهَا (٢). فَلَمَّا أَتَيْنَا تَبُوكَ قَالَ: أَمَا إِنَّهَا سَتَهُبُ اللَّيْلَةَ رِيحٌ

تَبُنَ أَظْهُرِكُمْ؟ فَقِيلَ: نَعَمْ. فَقَالَ: واللَّاتِ وَالْعُزَى! لَئِنْ رَأَيْتُهُ يَفْعَلُ ذَلِكَ لَأَطَأَنَ عَلَى رَقَيْتِهِ، أَوْ لَأَعَفُرَنَّ وَجُهَهُ فِي التُّرَابِ. قَالَ: فَأَتَى رَسُولَ اللهِ عِلَى وَيَتَقِي بِيَدَيْهِ. قَالَ: فَقِيلَ عَلَى رَقَيْتِهِ، وَيَتَقِي بِيَدَيْهِ. قَالَ: فَقِيلَ لَمُ وَهُوَ يَنْكُصُ عَلَى عَقِبَيْهِ، وَيَتَقِي بِيَدَيْهِ. قَالَ: فَقِيلَ لَهُ: مَا لَكَ؟ فَقَالَ: إِنَّ بَيْنِي وَبَيْنَهُ لَحَنْدَقًا مِنْ نَارٍ، وَهُولًا، وَأَجْنِحَةً. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ لَوْ دَنَا مِنْي لَاخْتَطَفَتُهُ الْمَلَائِكَةُ مُضُوا مُضُوا. قَالَ: فَأَنْوَلَ اللهُ عَلَى عَلَيْهِ مَا لَكَ؟ مُنْدِ الْأَعْلَى: لَا نَدْرِي فِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ أَوْ شَيْءٌ بَلَغَهُ هِ: ﴿ وَكُلّا إِنَّ مَلْوَ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ا

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِم: فَسَأَلَهَا عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَتْ: أَرَدْتُ لِأَقْتُلَكَ. قَالَ: مَا كَانَ اللهُ لِيُسَلِّطَكِ عَلَى ذَاكِ. أَوَّ قَالَ: مَا كَانَ اللهُ لِيُسَلِّطَكِ عَلَى ذَاكِ. أَوَّ قَالَ: عَلَيْ.

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِمِ: حَتَّى نَرْجِعَ إِلَيْكِ إِنْ شَاءَ اللهُ.

شَدِيدَةً ؛ فَلَا يَقُومَنَ أَحَدٌ ، وَمَنْ كَانَ مَعَهُ بَعِيرٌ فَلْيَعْقِلْهُ . فَعَقَلْنَاهَا ، وَهَبَّتْ رِيحٌ شَدِيدَةً ، فَقَامَ رَجُلٌ فَأَلْقَتْهُ بِجَبَلِ طَيْءٍ (') ، وَأَهْدَى مَلِكُ أَيْلَةَ لِلنَّبِيِّ ﷺ بَعْلَةً بَيْضَاء ('') ، وَكَسَاهُ بُرْدًا ، وَكَتَبَ لَهُ بِبَحْرِهِمْ ، فَلَمَّا أَتَى وَادِيَ الْقُرَى قَالَ لِلْمَوْأَةِ : كَمْ جَاءَ حَدِيقَتُك ؟ فَالَتْ : عَشَرَةَ أَوْسُقِ ، خَرْصَ رَسُولِ اللهِ ﷺ لِلْمَوْأَةِ : كَمْ جَاءَ حَدِيقَتُك ؟ فَالَتْ : عَشَرَةَ أَوْسُقِ ، خَرْصَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَ النَّبِيُ ﷺ : فَمَنْ أَرَادَ مِنْكُمْ أَنْ يَتَعَجَّلَ مَعِي فَقَالَ النَّبِي النَّبِي اللهِ عَلَى الْمَدِينَةِ قَالَ : هَذِهِ طَابَةُ . فَلَمَّا رَأَى أُحُدًا قَالَ : هَذَا جُبَيْلٌ يُحِبُّنَا وَنُحِبُّهُ ، أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِخَيْرٍ دُورٍ الْأَنْصَارِ ؟ قَالُوا : بَلَى . قَالَ : هُذَا جُبَيْلٌ يُحِبُّنَا وَنُحِبُّهُ ، أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِخَيْرٍ دُورٍ الْأَنْصَارِ ؟ قَالُوا : بَلَى . قَالَ : هُذَا جُبَيْلٌ يُحِبُّنَا وَنُحِبُّهُ ، أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِخَيْرٍ دُورٍ الْأَنْصَارِ ؟ قَالُوا : بَلَى . قَالَ : هُذَا جُبَيْلٌ يُحِبُّنَا وَنُحِبُّهُ ، أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِخَيْرٍ دُورٍ الْأَنْصَارِ ؟ قَالُوا : بَلَى . قَالَ : فَوْرُ بَنِي سَاعِدَةً ـ أَوْ دُورُ بَنِي النَّجَوْرُ بَنِي النَّجَور ، فَقَالَ أَبُو أُسَيْدٍ : أَلَمْ تَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ خَيْرَ الْخَوْرَ فِي مِنَا اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَنْ خَيْرًا مَعُولُوا مِنَ الْخِيرًا ؟ فَأَدْرَكَ سَعْدُ النَّبِي ﷺ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ أَخِيرًا فَوْرُ الْأَنْصَارِ فَجُعِلْنَا أَخِيرًا ؟ فَأَدْرَكَ سَعْدٌ النَّبِي عَسْبِكُمْ أَنْ تَكُونُوا مِنَ الْخِيَارِ ؟ .

(وَفِي حَدِيثِ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ صَلَّىٰهُ: أَنَّ النَّبِيِّ عَلَى كَانَ إِذَا قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ فَنَظَرَ إِلَى جُدُرَاتِ الْمَدِينَةِ أَوْضَعَ رَاجِلَتَهُ، وَإِنْ كَانَ عَلَى دَابَّةٍ حَرَّكَهَا ؛ مِنْ حُبِّهَا).

## بَابُ يُسْرِ النَّبِيِّ ﷺ

اللهِ عَنْ عَائِشَةَ عَائِشَةً عَالَتْ: مَا خُيِّرَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ بَيْنَ أَمْرَيْنِ إِلَّا أَخَذَ أَيْسَرَهُمَا، مَا لَمْ يَكُنْ إِثْمًا، فَإِنْ كَانَ إِثْمًا كَانَ أَبْعَدَ النَّاسِ مِنْهُ،

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمٍ: وَجَاءَ رَسُولُ ابْنِ الْعَلْمَاءِ صَاحِبِ أَيْلَةَ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ بِكِتَابٍ.

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِمُ: فَكَتَبَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ...

<sup>(</sup>٣) وَلِمُسْلِمَ: وَمَنْ شَاءَ فَلْيَمْكُثْ.

وَمَا انْتَفَمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لِنَفْسِهِ، إِلَّا أَنْ تُنْتَهَكَ حُرْمَةُ اللهِ فَيَنْتَقِمَ لِلَّهِ بِهَا(١).

# بَابٌ قِيَامِ النَّبِيِّ ﷺ اللَّيْلَ حَتَّى تَرِمَ قَدَمَاهُ

الله عَنِ الْمُغِيرَةِ وَ اللهُ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ! قَالَ: أَفَلَا قَدَمَاهُ، فَقِيلَ لَهُ: غَفَرَ اللهُ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ! قَالَ: أَفَلَا أَكُونُ عَبْدًا شَكُورًا؟.

# بَابُ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: ﴿إِنَّا أَعْطَيْنَكَ ٱلْكُوْثَرَ﴾

الله عَنْ عَائِشَة عَنْ عَائِشَة عِنْ عَائِشَة عِنْ عَالَ: سَأَلْتُهَا عَنْ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ ٱلْكُوْثَرَ﴾، قَالَتْ: نَهْرٌ أُعْطِيَهُ نَبِيُّكُمْ ﷺ، شَاطِئَاهُ عَلَيْهِ دُرٌ مُجَوّفٌ، آنيَتْهُ كَعَددِ النُّجُوم)(٢).

# بَابٌ قَوْلِهِ ﷺ: ﴿أَنَّا فَرَطُّكُمْ عَلَى الْحَوْضِ»\*

١١١٩ - عَنْ جُنْدَبِ صَلَيْهِ، قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: أَنَا فَرَطُكُمْ عَلَى الْحَوْضِ.

النَّبِيَّ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ وَهِهُ: أَنَّ النَّبِيَّ عَلَى أَمْل أَحْدِ صَلَاتَهُ عَلَى الْمَيِّتِ، ثُمَّ انْصَرَفَ إِلَى الْمِنْبَرِ، فَقَالَ: إِنِّي عَلَى أَمْل أُحُدٍ صَلَاتَهُ عَلَى الْمَيِّتِ، ثُمَّ انْصَرَفَ إِلَى الْمِنْبَرِ، فَقَالَ: إِنِّي

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمٍ فِي رِوَايَةٍ: مَا ضَرَبَ شَيْئًا قَطُّ بِيَدِهِ، وَلَا امْرَأَةً، وَلَا خَادِمًا، إِلَّا أَنْ يُجَاهِدَ فِي سَبِيلِ اللهِ.

<sup>(</sup>٢) أَمَّا مُسْلِمٌ فَرَوَى مِنْ حَدِيثِ أَنسِ فَهُ قَالَ: بَيْنَا رَسُولُ اللهِ فَهُ ذَاتَ يَوْمٍ بَيْنَ أَظْهُرِنَا إِذْ أَغْفَى إِغْفَاءَةً، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ مُتَبَسِّمًا، فَقُلْنَا: مَا أَضْحَكَكَ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: أُنْزِلَتْ عَلَيْ إِغْفَاءَةً، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ مُتَبَسِّمًا، فَقُلْنَا: مَا أَضْحَكَكَ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: أُنْزِلَتْ عَلَيْ الرَّحِيمِ ﴿ إِنَّا أَعْطَيْنَكَ الْكَوْثَرُ ۚ فَصَلِّ عَلَيْ الرَّحِيمِ ﴾ ﴿ إِنَّا أَعْطَيْنَكَ الْكَوْثَرُ ۚ فَصَلِّ فَصَلِ لَلهِ الرَّحِيمِ ﴾ ﴿ إِنَّا أَعْطَيْنَكَ الْكَوْثَرُ ۚ فَصَلِ فَصَلِ لَلهِ اللهِ فَاللهِ عَلَى اللهِ اللهُ وَمَا الْكَوْثَرُ ۚ فَعَلَىٰ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ وَمَا الْكَوْثَرُ ۚ فَقُلْنَا: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. قَالَ: فَإِنَّهُ نَهُرٌ وَعَدَيْهِ رَبِّي عَلَىٰ عَلَيْهِ خَيْرٌ كَثِيرٌ، هُوَ حَوْضٌ تَرِدُ عَلَيْهِ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. قَالَ: فَإِنَّهُ عَلَدُ النَّهُومِ.

فَرَطِّ لَكُمْ، وَأَنَا شَهِيدٌ عَلَيْكُمْ، وَإِنِّي وَاللهِ لأَنْظُرُ إِلَى حَوْضِي الْأَنَ<sup>(۱)</sup>، وَإِنِّي أَعْطِيتُ مَفَاتِيحَ الْأَرْضِ -، وَإِنِّي وَاللهِ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنَافَسُوا فِيهَا (٢). عَلَيْكُمْ أَنْ تَنَافَسُوا فِيهَا (٢).

وَفِي رِوَايَةٍ: صَلَّى (بَعْدَ ثَمَانِي سِنِينَ) كَالْمُوَدِّعِ لِلْأَحْيَاءِ وَالْأَمْوَاتِ، ثُمَّ طَلَعَ الْمِنْبَرَ... وَفِيهَا: فَكَانَتْ آخِرَ نَظْرَةٍ نَظْرُتُهَا إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ.

#### بَابٌ فِي وَصَفِ الْحَوْضِ\*

الْمِسْكِ، وَكِيزَانُهُ كَنُجُومِ السَّمَاءِ، مَنْ شَرِبَ مِنْهَا فَلَا يَظْمَأُ أَبَدًا.

الله عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ عَلَىٰهُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَیْهُ قَالَ: إِنَّ قَدْرَ حَوْضِي كَمَا بَیْنَ أَیْلَةَ وَصَنْعَاءَ مِنَ الْیَمَنِ، وَإِنَّ فِیهِ مِنَ الْأَبَارِیقِ (٥) كَعَدَدِ نُجُومِ السَّمَاءِ (٦).

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمٍ فِي دِوَايَةٍ: وَإِنَّ عَرْضَهُ كَمَا بَيْنَ أَيْلَةَ إِلَى الْجُحْفَةِ.

 <sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِمٍ فِي رِوَايَةٍ: وَتَقْتَتِلُوا؛ فَتَهْلِكُوا كَمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ.

<sup>(</sup>٣) وَلِمُسْلِمٍ: وَزُوَايَاهُ سَوَاءً.

<sup>(</sup>٤) وَلِمُسْلِمٍ: الْوَرِقِ.

<sup>•</sup> وَفِي حَدِيثِ ثَوْبَانَ طَهُالهُ: اللَّبَنِ.

<sup>(</sup>٥) وَلِمُسْلِمٍ فِي رِوَايَةٍ: أَبَارِيقُ اللَّمَبِ وَالْفِضَّةِ.

<sup>(</sup>٦) وَلِمُسْلِمٍ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ هَا : إِنَّ حَوضِي أَبْعَدُ مِنْ أَبْلَةَ مِنْ عَدَنٍ، لَهُوَ أَشَدُّ بَيَاضًا مِنَ النَّبُومِ. بَيَاضًا مِنَ النَّبُومِ. وَلَانِيَتُهُ أَكْثَرُ مِنْ عَدَدِ النَّبُومِ.

وَفِي حَدِيثِ أَبِي ذَرِّ عَلَيْهِ: آنِيتُهُ أَكْثَرُ مِنْ حَدَدِ نُجُومِ السَّمَاءِ وَكُوَاكِبِهَا، أَلَا فِي اللَّيْلَةِ
 الْمُظْلِمَةِ الْمُصْحِيَةِ، آنِيَةُ الْجَنَّةِ مَنْ شَرِبَ مِنْهَا لَمْ يَظْمَأْ آخِرَ مَا عَلَيْهِ، يَشْخُبُ فِيهِ
 مِيزَابَانِ مِنَ الْجَنَّةِ، مَنْ شَرِبَ مِنْهُ لَمْ يَظْمَأْ، عَرْضُهُ مِنْلُ طُولِهِ، مَا بَيْنَ عَمَّانَ إِلَى أَيْلَةَ.

الْحَوْضَ، فَقَالَ: كَمَا بَيْنَ الْمَدِينَةِ وَصَنْعَاء.

١١٢٤ - عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﴿ اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ، قَالَ: أَمَامَكُمْ حَوْضٌ كَمَا بَيْنَ جَرْبَاءَ وَأَذْرُحَ.

#### بَابٌ مَنْ يَرِدُ الْحَوْضَ وَمَنْ لَا يَرِدُ \*

النَّبِيُّ عَلَى الْحَوْضِ حَتَّى أَنْظُرَ مَنْ يَرِدُ عَلَيَّ مِنْكُمْ، وَسَيُوْخَذُ نَاسٌ دُونِي، فَأَقُولُ: عَلَى مِنْكُمْ، وَسَيُوْخَذُ نَاسٌ دُونِي، فَأَقُولُ: يَا رَبِّ! مِنِّي وَمِنْ أُمَّتِي. فَيُقَالُ: هَلْ شَعَرْتَ مَا عَمِلُوا بَعْدَكَ؟ وَاللهِ مَا بَرِحُوا يَرْجِعُونَ عَلَى أَعْقَابِهِمْ.

- وَفِي حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ ﴿ اللهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ وَجَالٌ مِنْكُمْ ، (حَتَّى إِذَا أَهْوَيْتُ لِأَنَاوِلَهُمُ ) اخْتُلِجُوا دُونِي ، فَأَقُولُ: أَيْ رَبِّ! أَصْحَابِي. فَيَقُولُ: لَا تَدْرِي مَا أَحْدَثُوا بَعْدَكَ.
- وَفِي حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ وَ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَيْرَ عَيْرَ اللهُ عَلَيْرَ اللهُ عَلَيْرَ اللهُ عَلَيْرَ اللهُ عَلَيْرَ اللهُ عَلَيْرِي.
- وَفِي حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ الْعَبْدُ الصَّالِحُ: ﴿ وَفِي حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ وَفِي كُنتَ أَنتَ الرَّقِيبَ عَلَيْمٍ ﴿ وَفِي وَفِي عَلَيْمٍ هُ مَنْ مُنْ مَنْ مُولِهِ: ﴿ الْمَا نَوْقَيْتَنِي كُنتَ أَنتَ الرَّقِيبَ عَلَيْمٍ ﴾ وَفِي رِوَايَةٍ: إِلَى قَوْلِهِ: ﴿ الْمَرْبِذُ الْمَكِيمُ ﴾ ، فَيُقَالُ: إِنَّ مَؤُلَاءِ لَمْ يَزَالُوا مُرْتَدِّينَ عَلَى أَعْقَابِهِمْ مُنْذُ فَارَقْتَهُمْ.

وَفِي حَدِيثِ ثَوْبَانَ ﷺ: إِنِّي لَبِعُقْرِ حَوْضِي أَذُودُ النَّاسَ لِأَهْلِ الْيَمَنِ، أَضْرِبُ بِعَصَايَ
 حَتَّى يَرْفَضَ عَلَيْهِمْ، يَغُتُ فِيهِ مِيزَابَانِ يُعِدَّانِهِ مَنَ الْجَنَّةِ، أَحَدُهُمَا مِنْ ذَهَبٍ، وَالْآخَرُ مِنْ
 وَرِقٍ.

١١٢٦ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَ اللَّهِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: (وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ!) لَأَذُودَنَّ رِجَالًا عَنْ حَوْضِي كَمَا تُذَادُ الْغَرِيبَةُ مِنَ الْإِبِلِ عَنِ الْحَوْضِ.

(وَفِي رِوَايَةٍ: بَيْنَا أَنَا قَائِمٌ إِذَا زُمْرَةٌ، حَتَى إِذَا عَرَفْتُهُمْ خَرَجَ رَجُلٌ مِنْ بَيْنِي وَبَيْنِهِمْ فَقَالَ: هَلُمَّ. فَقُلْتُ: أَيْنَ؟ قَالَ: إِلَى النَّارِ وَاللهِ! قُلْتُ: وَمَا شَأْنُهُمْ؟ قَالَ: إِنَّهُمُ ارْتَدُّوا بَعْدَكَ عَلَى أَدْبَارِهِمُ الْقَهْقَرَى. ثُمَّ إِذَا زُمْرَةٌ، حَتَّى شَأْنُهُمْ؟ قَالَ: إِنَّهُمُ ارْتَدُّوا بَعْدَكَ عَلَى أَدْبَارِهِمُ الْقَهْقَرَى. ثُمَّ إِذَا زُمْرَةٌ، حَتَّى إِذَا عَرَفْتُهُمْ خَرَجَ رَجُلٌ مِنْ بَيْنِي وَبَيْنِهِمْ فَقَالَ: هَلُمَّ. قُلْتُ: أَيْنَ؟ قَالَ: إِلَى النَّادِ وَاللهِ! قُلْتُ: أَيْنَ؟ قَالَ: إِلَى النَّادِ وَاللهِ! قُلْتُ: مَا شَأْنُهُمْ؟ قَالَ: إِنَّهُمُ ارْتَدُوا بَعْدَكَ عَلَى أَدْبَارِهِمُ الْقَهْقَرَى. فَلَا أُرَاهُ يَخْلُصُ مِنْهُمْ إِلَّا مِثْلُ هَمَلِ النَّعَمِ)(١).

#### بَابٌ صِفَةِ النَّبِيِّ ﷺ

بِالطَّوِيلِ الْبَائِنِ وَلَا بِالْقَصِيرِ (وَفِي رِوَايَةٍ: رَبْعَةً)، وَلَيْسَ بِالْأَبْيَضِ الْأَمْهَقِ، وَلَيْسَ بِالْأَبْيَضِ الْأَمْهَقِ، وَلَيْسَ بِالْأَبْيَضِ الْأَمْهَقِ، وَلَيْسَ بِالْآَبْيِضِ الْأَمْهَقِ، وَلَيْسَ بِالْآَدَمِ - وَفِي رِوَايَةٍ: أَزْهَرَ اللَّوْنِ -، وَلَيْسَ بِالْجَعْدِ الْقَطَطِ وَلَا وَلَيْسَ بِالْجَعْدِ الْقَطَطِ وَلَا بِالسَّبْطِ، بَعَثَهُ اللهُ عَلَى رَأْسِ أَرْبَعِينَ سَنَةً، فَأَقَامَ بِمَكَّةَ عَشْرَ سِنِينَ، وَتَوَقَّاهُ اللهُ عَلَى رَأْسِ سِتِينَ سَنَةً، وَلَيْسَ فِي رَأْسِهِ وَلِحْيَتِهِ عِشْرُونَ شَعَرَةً بَيْضَاءَ.

<sup>(</sup>۱) وَلِمُسْلِمٍ فِي رِوَايَةٍ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَتَى الْمَقْبُرَةَ، فَقَالَ: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ دَارَ قَوْمِ مُوْمِنِينَ، وَإِنَّا إِخْوَانَنَا. قَالُوا: أَوَلَسْنَا إِخُوَانَنَا إِخُوانَنَا. قَالُوا: أَوَلَسْنَا إِخُوانَكَ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: أَنْتُمْ أَصْحَابِي، وَإِخْوَانَنَا الَّذِينَ لَمْ يَأْتُوا بَعْدُ. فَقَالُوا: كَيْفَ إِخُوانَكَ يَا رَسُولَ اللهِ؟ فَقَالَ: أَرَأَيْتَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا لَهُ حَيْلٌ خُرِّ تَعْرِفُ مَنْ لَمْ يَأْتُوا بَعْدُ مِنْ أُمِّتِكَ يَا رَسُولَ اللهِ؟ فَقَالَ: أَرَأَيْتَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا لَهُ حَيْلٌ خُرِّ مُحَجَّلَةٌ، بَيْنَ ظَهْرَيْ حَيْلٍ دُهُم بُهُم؛ أَلَا يَعْرِفُ حَيْلُهُ؟ قَالُوا: بَلَى يَا رَسُولَ اللهِ. قَالَ: فَإِنَّهُمْ عَلَى الْحَوْضِ.

(وَفِي رِوَايَةٍ: قَالَ رَبِيعَة: فَرَأَيْتُ شَعَرًا مِنْ شَعَرِهِ فَإِذَا هُوَ أَحْمَرُ، فَسَأَلْتُ، فَقِيلَ: احْمَرَّ مِنَ الطِّيبِ).

(وَفِي رِوَايَةٍ: كَانَ النَّبِيُّ عِنْ ضَخْمَ الْيَدَيْنِ وَالْقَدَمَيْنِ، حَسَنَ الْوَجْهِ، لَمْ أَرَ بَعْدَهُ وَلَا قَبْلَهُ مِثْلَهُ، وَكَانَ بَسِطَ الْكَفَيْن).

• وَفِي حَدِيثِ الْبَرَاءِ وَهُنِهُ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ أَحْسَنَ النَّاسِ وَجُهًا، وَأَحْسَنَهُ خَلْقًا (١).

١١٢٨ - عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ ﴿ اللَّهِ مَا اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ مَرْبُوعًا ، بَعِيدَ مَا بَيْنَ الْمَنْكِبَيْنِ ، لَهُ شَعَرٌ يَبْلُغُ شَحْمَةَ أُذُنِهِ - وَفِي رِوَايَةٍ (مُعَلَّقَةٍ) : إِلَى مَنْكِبَيْهِ -، رَأَيْتُهُ فِي حُلَّةٍ حَمْرَاءَ لَمْ أَرَ شَيْقًا قَطُّ أَحْسَنَ مِنْهُ.

وَفِي رِوَايَةٍ: سُثِلَ (الْبَرَاءُ): أَكَانَ وَجْهُ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلَ السَّيْفِ؟ قَالَ: لَا، بَلْ مِثْلَ الْقَمَرِ (٢).

## بَابُ خَاتِمِ النُّبُوَّةِ

 <sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِم مِنْ حَدِيثِ الْجُرَيْرِيِّ عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ فَهِ، قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ فَ وَمَا عَلَى وَجُهِ الْأَرْضِ رَجُلِّ رَآهُ غَيْرِي. قَالَ: فَقُلْتُ لَهُ: فَكَيْفَ رَأَيْتُهُ ؟ قَالَ: كَانَ أَبْيَضَ، مَلِيحًا، مُقَصَّدًا.

 <sup>(</sup>٢) أَمَّا مُسْلِمٌ فَرَوَاهَا مِنْ حَدِيثِ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ ﴿ مَا مَشِهِ وَفِيهِ: كَانَ مِثْلَ الشَّمْسِ وَالْقَمَرِ،
 وَكَانَ مُسْتَدِيرًا، وَرَأَيْتُ الْخَاتَمَ عِنْدَ كَتِفِهِ مِثْلَ بَيْضَةِ الْحَمَامَةِ، يُشْبِهُ جَسَدَهُ.

(وَفِي رِوَايَةٍ: عَنِ الْجُعَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ: رَأَيْتُ السَّائِبَ بْنَ يَزِيدَ رَهُمَا ابْنَ أَرْبَعِ وَتِسْعِينَ جَلْدًا مُعْتَدِلًا، فَقَالَ: قَدْ عَلِمْتُ مَا مُتَّعْتُ بِهِ سَمْعِي وَبَصَرِي إِلَّا بِدُعَاءِ رَسُولِ اللهِ ﷺ)(۱).

#### بَابٌ: هَلۡ شَابَ النَّبِيُّ ﷺ؟\*

١١٣٠ \_ عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ: سَأَلْتُ أَنَسًا وَ اللهُ: هَلْ خَضَبَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ؟ قَالَ: لَا، إِنَّمَا كَانَ شَيْءٌ فِي صُدْغَيْهِ (٢).

وَفِي رِوَايَةٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ: لَمْ يَبْلُغِ الشَّيْبَ إِلَّا قَلِيلَا (٣). وَفِي رِوَايَةٍ عَنْ ثَابِتٍ: إِنَّهُ لَمْ يَبْلُغْ مَا يَخْضِبُ، لَوْ شِئْتُ أَنْ أَعُدَّ شَمَطَاتِهِ فِي (لِحْيَتِهِ)(٤).

- (وَفِي حَدِيثِ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُسْرٍ رَفِيْهِ لهُ: كَانَ فِي عَنْفَقَتِهِ شَعَرَاتٌ بِيضٌ).
- (وَفِي حَدِيثِ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَوْهَبٍ قَالَ: أَرْسَلَنِي أَهْلِي إِلَى أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ وَقَلْتٍ بِقَدَحٍ مِنْ مَاءٍ وَقَبْضَ إِسْرَائِيلُ ثَلَاثَ أَصَابِعَ -

 <sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِم: قَالَ أَنَسٌ عَلَيْهَ: يُكُرَهُ أَنْ يَنْتِفَ الرَّجُلُ الشَّعْرَةَ الْبَيْضَاءَ مِنْ رَأْسِهِ وَلِحْيَتِهِ.
 قَالَ: وَلَمْ يَخْتَضِبْ رَسُولُ اللهِ ﷺ، إِنَّمَا كَانَ الْبَيَاضُ فِي عَنْفَقَتِهِ، وَفِي الصَّدْغَيْنِ، وَفِي الرَّأْسِ نَبْذٌ.

<sup>(</sup>٣) وَلِمُسْلِمٍ فِي رِوَايَةٍ: مَا شَانَهُ اللهُ بِبَيْضَاءَ.

<sup>(</sup>٤) وَلِمُسْلِمِ: رَأْسِهِ. وَفِي رِوَايَةٍ: كَانَ فِي لِحْيَتِهِ شَعَرَاتٌ بِيضٌ.

مِنْ فِضَةٍ، فِيهِ شَعَرٌ مِنْ شَعَرِ النَّبِيِّ بَيْ الْجُلْجُلِ فَرَأَيْتُ الْإِنْسَانَ عَيْنُ أَوْ شَيْءٌ بَعَثَ إِلَيْهَا مِخْضَبَهُ، فَاظَلَعْتُ فِي الْجُلْجُلِ فَرَأَيْتُ شَعَرَاتٍ حُمْرًا. وَفِي رِوَايَةٍ: فَأَخْرَجَتْ إِلَيْنَا شَعَرًا مِنْ شَعَرِ النَّبِيِّ ﷺ مَخْضُوبًا).

### بَابُ مَنْ يُشْبِهُ النَّبِيَّ ﷺ

قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ، وَكَانَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ يُشْبِهُهُ. (قُلْتُ لِأَبِي جُحَيْفَةَ عَلَيْهُ وَكَانَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ يُشْبِهُهُ. (قُلْتُ لِأَبِي جُحَيْفَةَ: صِفْهُ لِي). قَالَ: كَانَ أَبْيَضَ قَدْ شَمِطَ. (١) (وَأَمَرَ لَنَا النَّبِيُّ ﷺ بِثَلَاثَ عَشْرَةَ قَلُوصًا. قَالَ: فَقُبِضَ النَّبِيُ ﷺ قَبْلِ أَنْ نَقْبِضَهَا).

- (وَفِي حَدِيثِ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ نَشْقَه: أَتِي عُبَيْدُ اللهِ بْنْ زِيَادٍ بِرَأْسِ النَّحْسَيْنِ نَشْقِنه، فَجُعَلَ يَنْكُتُ، وَقَالَ فِي حُسْنِهِ شَيْئًا.
   الْحُسَيْنِ نَشْقَه، فَجُعِلَ فِي طَسْتٍ، فَجَعَلَ يَنْكُتُ، وَقَالَ فِي حُسْنِهِ شَيْئًا.
   فَقَالَ أَنَسٌ: كَانَ أَشْبَهَهُمْ برَسُولِ اللهِ بَشْقَ، وَكَانَ مَحْضُوبًا بالْوَسْمَةِ).
- (وَفِي حَدِيثِ عُقْبَةَ بْنِ الْحَارِثِ رَبَّ قَالَ: صَلَى أَبُو بَكْرٍ رَبُّهُ الْعَصْرَ ثُمَّ خَرَجَ يَمْشِي، فَرَأَى الْحَسَنَ يَلْعَبُ مَعَ الصِّبْيَانِ، فَحَمَلَهُ عَلَى عَاتِقِهِ، وَقَالَ: بأبي شَبِيهٌ بِالنّبِيِّ، لَا شَبِيهٌ بِعَلِيٍّ. وَعَلِيُّ يَضْحَكُ).

#### بَابُ شَعَرِ النَّبِيِّ ﷺ

الْجَعْدِ، بَيْنَ أَذُنَيْهِ وَعَاتِقِهِ (٢). سَأَلْتُ أَنسَ بْنَ مَالِكِ ﷺ عَنْ شَعَرِ رَسُولِ اللهِ ﷺ رَجِلًا، لَيْسَ بِالسَّبِطِ، وَلَا اللهِ ﷺ رَجِلًا، لَيْسَ بِالسَّبِطِ، وَلَا الْجَعْدِ، بَيْنَ أُذُنَيْهِ وَعَاتِقِهِ (٢).

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمٍ مِنْ حَدِيثِ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةً ﴿ يَكَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ قَدْ شَمِطَ مُقَدَّمُ رَأْسِهِ وَلِحْيَتِهِ، وَكَانَ إِذَا ادَّهَنَ لَمْ يَتَبَيَّنْ، وَإِذَا شَعِثَ رَأْسُهُ تَبَيَّنَ، وَكَانَ كَثِيرَ شَعْرِ اللَّحْيَةِ.

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِمٍ فِي رِوَايَةٍ: إِلَى أَنْصَافِ أَذُنَيْهِ.

وَفِي رِوَايَةٍ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَضْرِبُ شَعَرُهُ مَنْكِبَيْهِ.

السّبيّ عَبَّ اللهِ عَبَّاسِ اللهُ اللهُ النَّبِيُ اللهُ يُحِبُّ مُوَافَقَةً اللهُ الْكِتَابِ يَسْدِلُونَ أَشْعَارَهُمْ، أَهْلُ الْكِتَابِ يَسْدِلُونَ أَشْعَارَهُمْ، وَكَانَ أَهْلُ النَّبِيُ عَلَيْ نَاصِيَتَهُ، ثُمَّ فَرَقَ بَعْدُ.

### بَابُ حَيَاءِ النَّبِيِّ عِيْدٍ \*

كَانَ النَّبِيُّ ﷺ أَشَدَّ اللَّهِ مَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ رَبِّ اللَّهِ الْخُدْرِيِّ اللَّهِ الْخُدْرَاءِ فِي خِدْرِهَا، فَإِذَا رَأَى شَيْئًا يَكْرَهُهُ عَرَفْنَاهُ فِي وَجْهِهِ.

### بَابُ رَائِحَةِ النَّبِيِّ ﷺ وَلِينٍ مَسِّهِ\*

الله عَنْ أَنَسٍ رَفَّتِهُ، قَالَ: مَا مَسِسْتُ (خَزَّةً) ـ وَفِي رِوَايَةٍ: دِيبَاجًا ـ وَلَا خَرِيرَةً أَلْيَنَ مِنْ كَفِّ رَسُولِ اللهِ ﷺ، وَلَا شَمِمْتُ مِسْكَةً وَلَا (عَبِيرَةً)(١) أَطْيَبَ رَائِحَةً مِنْ رَائِحَةٍ رَسُولِ اللهِ ﷺ،

#### بَابٌ صِفَاتِ الْوَحْيِ

آال عنْ عَائِشَةَ عَنْ اللهِ عَنْ عَائِشَةً عَنْ الْحَارِثَ بْنَ هِشَامٍ عَنْهُ سَأَلَ رَسُولَ اللهِ عَيْهُ الْحَرَسِ، وَهُو أَشَدُهُ عَلَيَ، رَسُولُ اللهِ عَنْهُ الْجَرَسِ، وَهُو أَشَدُهُ عَلَيً، رَسُولُ اللهِ عَنِي وَقَدْ وَعَيْتُ عَنْهُ مَا قَالَ، وَأَحْيَانًا يَتَمَثَّلُ لِيَ الْمَلَكُ رَجُلًا، وَيُعْلَمُنِي، فَأَعِي مَا يَقُولُ. قَالَتْ عَائِشَةُ عَنْهُ اللهِ الْعَرْسِ عَنْهُ الْوَحْيُ اللهِ الْمَلَكُ وَجُلًا، وَلَعْدُ رَأَيْتُهُ يَنْزِلُ عَلَيْهِ الْوَحْيُ فَيُكَلِّمُنِي، فَأَعِي مَا يَقُولُ. قَالَتْ عَائِشَةُ عَائِشَةُ فَيْنَا: وَلَقَدْ رَأَيْتُهُ يَنْزِلُ عَلَيْهِ الْوَحْيُ فِي الْيَوْمِ الشَّدِيدِ الْبَرْدِ، (فَيَفْصِمُ عَنْهُ) وَإِنَّ جَبِينَةُ لَيَتَفَصَّدُ عَرَقًا.

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِم: عَنْبَرَةً.

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِمِ: كَأَنَّ عَرَقَهُ اللَّؤُلُو ، إِذَا مَشَى تَكَفَّأَ.

## بَابُ عَرَقِ النَّبِيِّ ﷺ

## بَابُ رَحْمَةِ النَّبِيِّ ﷺ

الْحَسَنَ بْنَ الْحَسَنَ بْنَ الْحَسَنَ اللهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَ اللهِ اللهِ عَلَيْ الْحَسَنَ بْنَ عَشَرَةً عَلِيٍّ وَعِنْدَهُ الْأَقْرَعُ بْنُ حَابِسِ التَّمِيمِيُّ جَالِسًا، فَقَالَ الْأَقْرَعُ: إِنَّ لِي عَشَرَةً مِنْ الْوَلَدِ مَا فَبَلْتُ مِنْهُمْ أَحَدًا. (فَنَظَرَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللهِ عِلَى، ثُمَّ) قَالَ: مَنْ لَا يَرْحَمُ لَا يُرْحَمُ.

• وَفِي حَدِيثِ عَائِشَةً ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللهُ مِنْ تُقَبِّلُونَ الصِّبْيَانَ؟! فَمَا نُقَبِّلُهُمْ! فَقَالَ النَّبِيُ ﷺ: أَوَأَمْلِكُ لَكَ أَنْ نَزَعَ اللهُ مِنْ تَلْبِكَ الرَّحْمَة؟.

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِم مِنْ حَدِيثِ أُمُّ سُلَيْمٍ ﴿ إِنَّانَ كَثِيرَ الْعَرَقِ.

<sup>(</sup>٢) أَمَّا مُشْلِمٌ فَرَوَاهُ بِلَفْظِ: كَانَ النَّبِيُ ﷺ يَدْخُلُ بَيْتَ أُمِّ سُلَيْمٍ فَيَنَامُ عَلَى فِرَاشِهَا وَلَيْسَتْ فِيهِ. قَالَ: فَجَاءَ ذَاتَ يَوْمٍ فَنَامَ عَلَى فِرَاشِهَا، فَأُتِيَتْ فَقِيلَ لَهَا: هَذَا النَّبِيُ ﷺ نَامَ فِي بَيْتِكِ عَلَى فِرَاشِكِ. قَالَ: فَجَاءَتْ وَقَدْ عَرِقَ وَاسْتَنْقَعَ عَرَقُهُ عَلَى النَّبِيُ ﷺ نَامَ فِي بَيْتِكِ عَلَى فِرَاشِكِ. قَالَ: فَجَعَلَتْ تُنَشِّفُ ذَلِكَ الْعَرَقَ فَتَعْصِرُهُ فِي قِطْعَةِ أَدِيمٍ عَلَى الْفِرَاشِ، فَفَتَحَتْ عَتِيدَتَهَا، فَجَعَلَتْ تُنَشِّفُ ذَلِكَ الْعَرَقَ فَتَعْصِرُهُ فِي قَوَارِيرِهَا، فَفَزِعَ النَّبِيُ ﷺ فَقَالَ: مَا تَصْنَعِينَ يَا أُمَّ سُلَيْمٍ؟ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ! فَوَارِيرِهَا، فَفَزِعَ النَّبِيُ ﷺ فَقَالَ: مَا تَصْنَعِينَ يَا أُمَّ سُلَيْمٍ؟ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ! فَرَاجُوا بَرَكَتَهُ لِصِبْيَانِنَا. قَالَ: أَصَبْتِ.

وَفِي رِوَايَةٍ: قَالَتْ: هَذَا عَرَقُكَ نَجْعَلُهُ فِي طِيبِنَا، وَهُوَ مِنْ أَطْيَبِ الطُّيبِ.

#### بَابُ مَعَارِيضِ النَّبِيِّ ﷺ\*

١٣٩ - عَنْ أَنَسٍ وَهِهَ: أَنَّ النَّبِيَ ﷺ كَانَ فِي سَفَرٍ، وَكَانَ غُلامٌ يَحْدُو بِهِنَ يُقَالُ لَهُ: أَنْجَشَةُ، فَقَالَ النَّبِيُ ﷺ: رُوَيْدَكَ يَا أَنْجَشَةُ! سَوْقَكَ بِالْقَوَارِيرِ - وَفِي رِوَايَةٍ: لَا تَكْسِرِ الْقَوَارِيرَ -.

وَفِي رِوَايَةٍ: قَالَ أَبُو قِلَابَةَ: فَتَكَلَّمَ النَّبِيُّ ﷺ بِكَلِمَةٍ لَو تَكَلَّمَ بِهَا بَعْضُكُمْ لَعِبْتُمُوهَا عَلَيْهِ.

### بَابُ شَجَاعَةِ النَّبِيِّ ﷺ

وَأَجْوَدَ النَّاسِ، وَأَشْجَعَ النَّاسِ، وَلَقَدْ فَنِعَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ ذَاتَ لَيْلَةٍ = وَفِي وَأَجْوَدَ النَّاسِ، وَأَشْجَعَ النَّاسِ، وَلَقَدْ فَنِعَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ ذَاتَ لَيْلَةٍ = وَفِي رِوَايَةٍ: بَطِينًا \_، يُقَالُ رِوَايَةٍ: فَاسْتَعْارَ النَّبِيُ عَلَيْ فَرَسًا مِنْ أَبِي طَلْحَةَ \_ وَفِي رِوَايَةٍ: بَطِينًا \_، يُقَالُ لَهُ: الْمَنْدُوبُ =، فَانْطَلَقَ النَّاسُ قِبَلَ الصَّوْتِ، فَاسْتَقْبَلَهُمُ النَّبِيُ عَلَيْ قَدْ سَبْقَ النَّاسَ إِلَى الصَّوْتِ وَهُو يَقُولُ: لَمْ تُوَاعُوا، لَمْ تُواعُوا \_ وَفِي رِوَايَةٍ: سَبَقَ النَّاسَ إِلَى الصَّوْتِ وَهُو يَقُولُ: لَمْ تُواعُوا، لَمْ تُواعُوا \_ وَفِي رِوَايَةٍ: مَا رَأَيْنَا مِنْ شَيْءٍ \_. وَهُو عَلَى فَرَسٍ لِأَبِي طَلْحَةَ عُرْي، مَا عَلَيْهِ سَرْجٌ، فِي مَا وَلَيْ رِوَايَةٍ: فَمَا عُنْقِهِ سَيْفٌ، فَقَالَ: لَقَدْ وَجَدْتُهُ بَحْرًا \_ أَوْ إِنَّهُ لَبَحْرٌ \_. (وَفِي رِوَايَةٍ: فَمَا عُنْقِهِ سَيْفٌ، فَقَالَ: لَقَدْ وَجَدْتُهُ بَحْرًا \_ أَوْ إِنَّهُ لَبَحْرٌ \_. (وَفِي رِوَايَةٍ: فَمَا شُئِقَ بَعْدَ ذَلِكَ الْيَوْمِ).

### بَابٌ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: ﴿ وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ ﴾ \*

الله عَنْ أَنَسَ وَ الله عَلَهُ الله عَلَهُ اللهِ عَلَهُ اللهُ ال

وَفِي رِوَايَةٍ: خَدَمْتُ النَّبِيَّ ﷺ عَشْرَ سِنِينَ فَمَا قَالَ لِي: أُفِّ (١).

# بَابُ كَلَامِ النَّبِيِّ ﷺ

الْعَادُ لَأَحْصَاهُ.

وَفِي رِوَايَةٍ (مُعَلَّقةٍ): قَالَتْ: أَلَا يُعْجِبُكَ (أَبُو فُلَانٍ)(٢)؟ جَاءَ فَجَلَسَ إِلَى جَانِبٍ حُجْرَتِي يُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ يُسْمِعُنِي ذَلِكَ (٣)، وَكُنْتُ أُسَبِّحُ، فَقَامَ قَبْلَ أَنْ أَقْضِيَ سُبْحَتِي، وَلَوْ أَدْرَكْتُهُ لَرَدَدْتُ عَلَيْهِ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ لَمْ يَكُنْ يَسْرُدُ الْحَدِيثَ كَسَرْدِكُمْ.

### بَابُ ضَحِكِ النَّبِيِّ ﷺ

النَّبِيَّ عَلَيْهُ مَسْتَجْمِعًا قَطُّ النَّبِيِّ عَلَيْهُ مُسْتَجْمِعًا قَطُّ ضَاحِكًا حَتَّى أَرَى مِنْهُ لَهَوَاتِهِ، إِنَّما كَانَ يَتَبَسَّمُ.

# بَابٌ مَا كَانَ النَّبِيُّ عِنْ يَتَخَوَلُهُمْ بِالْمَوْعِظَةِ وَالْعِلْمِ كَيْ لَا يَنْفِرُوا

النَّاسَ فِي كَانَ عَبْدُ اللهِ وَلَيْلٍ، قَالَ: كَانَ عَبْدُ اللهِ وَلَيْهَ يُذَكِّرُ النَّاسَ فِي كُلِّ خَمِيسٍ، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ! لَوَدِدْتُ أَنَّكَ ذَكَّرْتَنَا كُلَّ كُلِّ خَمِيسٍ، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ! لَوَدِدْتُ أَنَّكَ ذَكَّرْتَنَا كُلَّ كُلِّ خَمِيسٍ، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ! لَوَدِدْتُ أَنَّكُمْ وَإِنِّي أَتَخَوَّلُكُمْ يَوْمِ. قَالَ: أَمَا إِنَّهُ يَمْنَعُنِي مِنْ ذَلِكَ أَنِّي أَكْرَهُ أَنْ أُمِلَّكُمْ، وَإِنِّي أَتَخَوَّلُكُمْ

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِم فِي رِوَايَةٍ: أَرْسَلَنِي يَوْمًا لِحَاجَةٍ فَقُلْتُ: وَاللهِ لَا أَذْهَبُ. وَفِي نَفْسِي أَنْ أَذْهَبَ لِمَا لَمَرَّنِي بِهِ نَبِيُّ اللهِ ﷺ، فَخَرَجْتُ حَتَّى أَمُرَّ عَلَى صِبْيَانٍ وَهُمْ يَلْعَبُونَ فِي السُّوقِ، فَإِذَا رَسُولُ اللهِ ﷺ قَدْ قَبَضَ بِقَفَايَ مِنْ وَرَائِي. قَالَ: فَنَظَرْتُ إِلَيْهِ وَهُوَ يَضْحَكُ، فَقَالَ: يَا أُنَيْسُ! أَذَهَبُ يَا رَسُولَ اللهِ.

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِمٍ: أَبُو هُرَيْرَةً.

<sup>(</sup>٣) وَلِمُسْلِم فِي رِوَايَةٍ: وَيَقُولُ: اسْمَعِي يَا رَبَّةَ الْحُجْرَةِ! اسْمَعِي يَا رَبَّةَ الْحُجْرَةِ!.

بِالْمَوْعِظَةِ كَمَا كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَتَخَوَّلُنَا بِهَا؛ مَخَافَةَ السَّامَةِ عَلَيْنَا.

### بَابُ جُودِ النَّبِيِّ ﷺ\*

النَّبِيُ النَّبِيُ الْبَنِ عَبَّاسٍ عَبَّاسٍ عَبَّاسٍ عَبَّانَ النَّبِيُ الْبَيْ الْبَيْمِ الْمُرْسَلَةِ.

اللَّهِ عَنْ جَابِرٍ رَهِ اللَّهِ مَا سُئِلَ النَّبِيُ ﷺ عَنْ شَيْءٍ قَطُّ اللَّهِ عَنْ شَيْءٍ قَطُّ وَقُلُل النَّبِي اللَّهِ عَنْ شَيْءٍ قَطُّ وَقَالَ: لَا (١).

#### بَابُ عِدَةِ النَّبِيِّ ﷺ

لي: لَوْ قَدْ جَاءَنَا مَالُ الْبَحْرَيْنِ قَدْ أَعْطَيْتُكَ هَكَذَا، وَهَكَذَا، وَهَكَذَا. فَلَمَّا لِي: لَوْ قَدْ جَاءَنَا مَالُ الْبَحْرَيْنِ قَدْ أَعْطَيْتُكَ هَكَذَا، وَهَكَذَا، وَهَكَذَا. فَلَمَّا فَي يَعْنِ مَنْ كَانَتْ لَهُ عِنْدَ قَبِضَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ وَجَاءَ مَالُ الْبَحْرَيْنِ قَالَ أَبُو بَكْرٍ: مَنْ كَانَتْ لَهُ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ عِدَةٌ فَلْيَأْتِنِي. فَأَتَيْتُهُ، فَقُلْتُ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ قَدْ كَانَ قَالَ لِي : لَوْ قَدْ جَاءَنَا مَالُ الْبَحْرَيْنِ لَأَعْطَيْتُكَ هَكَذَا، وَهَكَذَا، وَهَكَذَا، وَهِكَذَا، وَفِي لِي: لَوْ قَدْ جَاءَنَا مَالُ الْبَحْرَيْنِ لَأَعْطَيْتُكَ هَكَذَا، وَهَكَذَا، وَهَكَذَا، وَفِي لِي: لَوْ قَدْ جَاءَنَا مَالُ الْبَحْرَيْنِ لَأَعْطَيْتُكَ هَكَذَا، وَهَكَذَا، وَهَكَذَا، وَهِكَذَا، وَفِي لِي: لَوْ قَدْ جَاءَنَا مَالُ الْبَحْرَيْنِ لَأَعْطَيْتُكَ هَكَذَا، وَهَكَذَا، وَهَكَذَا، وَهِكَذَا، وَفِي لِي: لَوْ قَدْ جَاءَنَا مَالُ الْبَحْرَيْنِ لَأَعْطَيْتُكَ هَكَذَا، وَهَكَذَا، وَهَكَذَا، وَهَكَذَا، وَفِي لِي اللهِ عَلَيْكُ فَلَ مُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُهُ اللهُ ال

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِم مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ وَ اللهِ عَلَى الْإِسْلَامِ شَيْتًا إِلَّا أَعْطَاهُ، فَجَاءَهُ رَجُلٌ فَأَعْظَاهُ غَنَمًا بَيْنَ جَبَلَيْنِ، فَرَجَعَ إِلَى قَوْمِهِ، فَقَالَ: يَا قَوْمٍ أَسْلِمُوا؛ فَإِنَّ مُحَمَّدًا يُعْطِي عَطَاءً لَا يَخْشَى الْفَاقَةَ.

وَفِي رِوَايَةٍ: قَالَ أَنَسٌ: إِنْ كَانَ الرَّجُلُ لَيُسْلِمُ مَا يُرِيدُ إِلَّا الدُّنْيَا، فَمَا يُسْلِمُ حَتَّى يَكُونَ الْإِسْلَامُ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا عَلَيْهَا.

عَنِّي. فَقَالَ: أَقُلْتَ تَبْخَلُ عَنِّي؟ وَأَيُّ دَاءٍ أَدُوأُ مِنَ الْبُحُٰلِ؟ ـ قَالَهَا ثَلَاثًا ـ مَا مَنَعْتُكَ مِنْ مَرَّةٍ إِلَّا وَأَنَا أُرِيدُ أَنْ أُعْطِيَكَ). فَقَالَ لِي: احْثُهُ. فَحَثَوْتُ حَثْيَةً، فَقَالَ لِي: عُدَّهَا. فَعَدَدْتُهَا فَإِذَا هِيَ خَمْسُ مِائَةٍ، فَأَعْطَانِي أَلْفًا وَخَمْسَ مِائَةٍ.

## بَابٌ مَا جَاءَ فِي أَسْمَاءِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ

الله عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِم هُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: إِنَّ لِي أَسْمَاءً (وَفِي رِوَايَةٍ: لِي خَمْسَةُ أَسْمَاءً): أَنَا مُحَمَّدٌ، وَأَنَا أَحْمَدُ، وَأَنَا الْمَاحِي الَّذِي يَمْحُو اللهُ بِيَ الْكُفْرَ، وَأَنَا الْحَاشِرُ الَّذِي يُحْشَرُ النَّاسُ عَلَى قَدَمِي، وَأَنَا الْعَاقِبُ (١)(٢).

(وَفِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ ضَيْفَه: أَلَا تَعْجَبُونَ كَيْفَ يَصْرِفُ اللهُ عَنِّي شَتْمَ قُرَيْشِ وَلَعْنَهُمْ؟ يَشْتِمُونَ مُذَمَّمًا، وَيَلْعَنُونَ مُذَمَّمًا، وَأَنَا مُحَمَّدٌ).

#### بَابُ مَبْعَثِ النَّبِيِّ عِيْدُ

الله عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ الله عَنَّانَ ابْعِثَ رَسُولُ اللهِ اللهُ عَشْرَ اللهُ الل

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِم: الَّذِي لَيْسَ بَعْدَهُ أَحَدٌ. وَقَدْ سَمَّاهُ اللهُ رَوُوفًا رَحِيمًا.

 <sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِم مِنْ حَدِيثِ أَبِي مُوسَى ﴿ مَنْ مَانَ رَسُولُ اللهِ ﴿ يُسَمِّي لَنَا نَفْسَهُ أَسْمَاءً ،
 نَقَالَ: أَنَا مُحَمَّدٌ ، وَأَحْمَدُ ، وَالْمُقَفِّي ، وَالْحَاشِرُ ، وَنَبِيُّ التَّوْبَةِ ، وَنَبِيُّ الرَّحْمَةِ .

 <sup>(</sup>٣) وَلِمُسْلِم فِي رِوَايَةٍ: أَقَامَ بِمَكَّةَ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً: يَسْمَعُ الصَّوْتَ وَيَرَى الضَّوْءَ سَبْعَ
 سِنِينَ، وَلاَ يَرَى شَيْئًا، وَتَمَانَ سِنِينَ يُوحَى إِلَيْهِ.

وَفِي رِوَايَةٍ: أَرْبَعِينَ بُعِثَ لَهَا، خَمْسَ عَشْرَةَ بِمَكَّةً يَأْمَنُ وَيَخَافُ، وَعَشْرَ مِنْ مُهَاجَرِهِ إِلَى الْمَدَنَة.

<sup>(</sup>٤) وَلِمُسْلِمٍ مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ ﷺ: قُبِضَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَهُوَ ابْنُ ثَلَاثٍ وَسِتِّينَ، وَأَبُو بَكْرٍ =

#### بَابُ: ﴿ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَكَرَ بَيْنَهُمْ

الزُّبَيْرَ عِنْدَ النَّبِيِّ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ اَلْأَنْصَارِ خَاصَمَ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ عَنْدَ النَّبِيِّ عَنْدَ النَّبِي الْمُعْرُوفِي الْأَنْصَارِيُّ، فَاللَّهُ الْمُعْرُوفِ)، فَعَضِبَ الْأَنْصَارِيُّ، فَقَالَ: آنْ كَانَ ابْنَ عَمَّتِكَ؟! رَوْلِي وَايَةٍ: فَأَمْرَهُ بِالْمَعْرُوفِ)، فَعَضِبَ الْأَنْصَارِيُّ، فَقَالَ: آنْ كَانَ ابْنَ عَمَّتِكَ؟! وَايَّةٍ فَالَّرَنَ وَجُهُ رَسُولِ اللهِ عَنْهِ، ثُمَّ قَالَ: السِّي يَا زُبَيْرُ، ثُمَّ احْبِسِ الْمَاء حَتَّى فَتَلَوْنَ وَجُهُ رَسُولِ اللهِ عَنْهِ، ثُمَّ قَالَ: السِّي يَا زُبَيْرُ، ثُمَّ احْبِسِ الْمَاء حَتَّى فَتَلَوْنَ وَجُهُ رَسُولِ اللهِ عَنْهِ، ثُمَّ قَالَ: السِّي يَا زُبَيْرُ، ثُمَّ احْبِسِ الْمَاء حَتَّى يَرْجِعَ إِلَى الْجَدْرِ. فَقَالَ الزُّبَيْرُ: وَاللهِ إِنِّي لَاحْسِبُ هَذِهِ الْآيَةَ نَزَلَتْ فِي يَرْجِعَ إِلَى الْجَدْرِ. فَقَالَ الزُّبَيْرُ: وَاللهِ إِنِّي لَاحْسِبُ هَذِهِ الْآيَةَ نَزَلَتْ فِي يَوْكِمُونَ فِيمَا شَحَكَرَ بَيْنَهُمْ وَى نَبِكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُونَ فِيمَا شَحَكَرَ بَيْنَهُمْ وَى الْمَعْرُونَ حَتَى يُحَكِّمُونَ فِيمَا شَحَكَرَ بَيْنَهُمْ وَلَى الْمُعْرَالُ فَلَا لَالْمُعْرُونَ حَتَى يُحَكِّمُونَ فِيمَا شَحَكَرَ بَيْنَهُمْ وَلَا اللْمُعْرَالِ اللْهُ الْمِنْ الْمُعْرَادِي الْمُعْرُونَ حَتَى يُحَكِمُونَ فِيمَا شَحَكَرَ بَيْنَهُمْ وَلَالًا لِلْمُعْرُونَ حَتَى يُحَكِمُونَ فَيْمَا شَعْصَلَ اللْمُعْرَالِ اللْمُعْرِقُ الْمُعْرَالِ الْمُعْرَالِ الْمُعْرَالِ اللْهُ الْمُعْرَالَ اللْمُعْرَالِ اللْمُعْرَالُ الْمُعْرَالِ الْمُعْرَالِقُولُ الْمُعْرَالُ الْمُعْرَالُ اللْمُعْرَالُ الْمُعْرَالُ الْمُعْرَالُ الْمُعْمُ الْمُعْرِقُ الْمُعْرَالُ الْمُعْرَالُ الْمُعْرِلُ الْمُعْمُ الْمُعْمَالُ الْمُعْرَالُ الْمُعْرَالُ الْمُعْرِلِ الْمُعْمُ

بَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ: «لَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمُ لَضَحِكْتُمْ قَلِيلًا، وَلَبَكَيْتُمْ كَثِيرًا»

المعنتُ مِثْلَهَا قَطُّ، قَالَ: لَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمُ لَضَحِكْتُمْ قَلِيلًا، وَلَبَكَيْتُمْ سَمِعْتُ مِثْلَهَا قَطُّ، قَالَ: لَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمُ لَضَحِكْتُمْ قَلِيلًا، وَلَبَكَيْتُمْ كَثِيرًا. قَالَ: (٢) فَعَظَى أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ وُجُوهَهُمْ لَهُمْ خَنِينٌ، فَقَالَ كَثِيرًا. قَالَ: فَلَانٌ. فَنَزَلَتْ هَذِهِ اللهِ عَلَيْ وُجُوهَهُمْ لَهُمْ خَنِينٌ، فَقَالَ رَجُلٌ: مَنْ أَبِي؟ قَالَ: فَلَانٌ. فَنَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ: ﴿لَا تَسْتَلُوا عَنْ أَشْيَآهَ إِن تُبَدُ لَكُمْ تَسُوْكُمْ ﴾.

وَفِي رِوَايَةٍ: سَأَلُوا النَّبِيَّ ﷺ حَتَّى أَحْفَوْهُ بِالْمَسْأَلَةِ، فَصَعِدَ النَّبِيُّ ﷺ ذَاتَ يَوْمِ الْمِنْبَرَ، فَقَالَ: لَا تَسْأَلُونِي عَنْ شَيْءٍ إِلَّا بَيَّنْتُ لَكُمْ. (٣) فَجَعَلْتُ

<sup>=</sup> وَهُوَ ابْنُ ثَلَاثٍ وَسِتِّينَ، وَعُمَرُ وَهُوَ ابْنُ ثَلَاثٍ وَسِتِّينَ.

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمِ: بَلَغَ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَنْ أَصْحَابِهِ شَيْءٌ فَ...

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِمَ: فَمَا أَتَى عَلَى أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ ﷺ يَوْمٌ أَشَدُّ مِنْهُ.

<sup>(</sup>٣) وَلِمُسْلِمَ: فَلَمَّا سَمِعَ ذَلِكَ الْقَوْمُ أَرَمُّوا، وَرَهِبُوا أَنْ يَكُونَ بَيْنَ يَدَيْ أَمْرِ قَدْ حَضَرَ.

أَنْظُرُ يَمِينًا وَشِمَالًا، فَإِذَا كُلُّ رَجُلٍ لَافَّ رَأْسَهُ فِي ثَوْبِهِ يَبْكِي، فَأَنْشَأَ رَجُلٌ كَانَ إِذَا لَاحَى يُدْعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ، فَقَالَ: يَا نَبِيَّ اللهِ! مَنْ أَبِي؟ فَقَالَ: كَانَ إِذَا لَاحَى يُدْعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ، فَقَالَ: يَا نَبِيَّ اللهِ! مَنْ أَبِي؟ فَقَالَ: أَبُوكَ حُذَافَةُ. (١) \_ وَفِي رِوَايَةٍ: فَبَرَكَ عُمَرُ عَلَى رُكْبَتَيْهِ \_ ثُمَّ أَنْشَأَ عُمَرُ فَقَالَ: رَضِينَا بِاللهِ رَبًّا، وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا، وَبِمُحَمَّدٍ رَسُولًا، نَعُوذُ بِاللهِ مِنْ سُوءِ اللهِ عَنَا بِاللهِ رَبًّا، وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا، وَبِمُحَمَّدٍ رَسُولًا، نَعُوذُ بِاللهِ مِنْ سُوءِ الْفِتَنِ. \_ وَفِي رِوَايَةٍ: فَسَكَتَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ حِينَ قَالَ عُمَرُ ذَلِكَ \_ ، فَقَالَ اللهِ عَلَيْهِ حِينَ قَالَ عُمَرُ ذَلِكَ \_ ، فَقَالَ النَّبِيُ عَلَيْهِ: \_ وَفِي رِوَايَةٍ: وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ \_ مَا رَأَيْتُ فِي الْخَيْرِ وَالشَّرً النَّبِيُ عَلَيْهِ: \_ وَفِي رِوَايَةٍ: وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ \_ مَا رَأَيْتُ فِي الْخَيْرِ وَالشَّرً كَالُكُومُ قَطُّ، إِنَّهُ صُورًتْ لِي الْجَنَّةُ وَالنَّارُ (وَفِي رِوَايَةٍ: وَأَنَا أَصَلِي)، حَتَّى كَالْيَوْمِ قَطُّ، إِنَّهُ صُورًتْ لِي الْجَنَّةُ وَالنَّارُ (وَفِي رِوَايَةٍ: وَأَنَا أَصَلِي)، حَتَّى رَأَيْتُهُمَا دُونَ الْحَائِطِ.

وَفِي رِوَايَةٍ: أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْ خَرِجَ حِينَ زَاغَتِ الشَّمْسُ، فَصَلَّى الظُّهْرَ، فَلَمَّا سَلَّمَ قَامَ عَلَى الْمِنْبَرِ، فَذَكَرَ السَّاعَةَ، وَذَكَرَ أَنَّ بَيْنَ يَدَيْهَا أُمُورًا عِظَامًا...، وَفِيهَا: فَأَكْثَرَ النَّاسُ الْبُكَاءَ، وَأَكْثَرَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ أَنْ يَقُولَ: سَلُونِي. (فَقَامَ إِلَيْهِ رَجُلٌ، فَقَالَ: أَيْنَ مَدْخَلِي يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: النَّارُ)...

• وَفِي حَدِيثِ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ رَهِ اللهِ : ثُمَّ قَامَ آخَرُ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، مَنْ أَبِي ؟ فَقَالَ : أَبُوكَ سَالِمٌ مَوْلَى شَيْبَةَ .

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِم فِي رِوَايَةٍ: عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُنْبَةَ، قَالَ: قَالَتْ أُمُّ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُنْبَةَ، قَالَ: قَالَتْ أُمُّ عَبْدِ اللهِ بْنِ حُذَافَةَ لِعَبْدِ اللهِ بْنِ حُذَافَةً: مَا سَمِعْتُ بِابْنِ قَطُّ أَعَقَ مِنْكَ! أَأْمِنْتَ أَنْ تَكُونَ أُمُّكَ قَدْ عُذَافَةً لِعَبْدِ اللهِ بْنُ قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُضَ مَا تُقَارِفُ نِسَاءُ أَهْلِ الْجَاهِلِيَّةِ، فَتَفْضَحَهَا عَلَى أَعْيُنِ النَّاسِ؟ قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ حُذَافَةً: وَاللهِ لَوْ أَلْحَقَنِي بِعَبْدٍ أَسْوَدَ لَلْحِقْتُهُ.

### بَابُ مَا يُكْرَهُ مِنْ كَثْرَةِ سُؤَالِ النَّبِيِّ عِلَيْ \*

النَّبِيَّ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ هَ النَّبِيَّ عَنْ قَالَ: إِنَّ النَّبِيَ عَنْ قَالَ: إِنَّ الْمُسْلِمِينَ (١) جُرْمًا مَنْ سَأَلَ عَنْ شَيْءٍ لَمْ يُحَرَّمْ فَحُرِّمَ مِنْ أَجْلِ مَسْأَلَتِهِ.

## بَابُ تَمَنِّي رُؤْيَةِ النَّبِيِّ ﷺ\*

النَّبِيِّ عَلَى الْمَانُ لَأَنْ يَرَانِي أَحَبُ إِلَيْهِ مِنْ أَنْ يَكُونَ لَهُ مِثْلُ أَهْلِهِ وَمَالِهِ (٣).

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمٍ فِي رِوَايَةٍ: فِي الْمُسْلِمِينَ.

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِمَ: وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ.

 <sup>(</sup>٣) وَلِمُسْلِمٌ فِي رِوَايَةٍ: مِنْ أَشَدٌ أُمَّتِي لِي حُبًّا نَاسٌ يَكُونُونَ بَعْدِي، يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ رَآنِي بِأَهْلِهِ وَمَالِهِ.